

#### تفسير

#### الريانيين لعموم المؤمنين

المؤلف: أبو عبد الله

مصطفى العدوي

الناشر: دار الخلفاء - المنصورة

كيميائي/عبدالواحدالدسوقي

حقوق الطبع محفوظة لدار الخلفاء بالمنصورة

رمضان ۱٤۲۰ هـ .

ديسمبر ١٩٩٩م.

الطبعة الأولى

الكمبيوتر: دار الخلفاء

راجع البروفات: المؤلف.

رقم الإيداع : ١٧٨١٩ / ٩٩

الترقيم الدولي: I.S.B. N

#### حار الخلفاء المنصورة

#### أمام سورجامعة الأزهر

۱۸ شارع محمد داود المتفرع من شارع عبد السلام عارف ت: ۰۰۰۲۱۳۶۲۸ -۰۰۲۱۳۶۲۸

. 177813771.

# بننأتنا إنخزا لخنن

#### مقكمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ وبعد فامتثالا لقول الله عز وجل ﴿ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾

واتباعا لحديث رسول الله ﷺ « خَيركم من تعلُّم القرآن وعلمه »(١) قمت \_ بتوفيق الله \_ بإعداد هذا المختصر اللطيف بعد دراسة مستوفاة لتفسير جزء عم ، وهذه الدراسة المستوفاة كانت ضمن خطتي لإخراج ذلكم المشروع الكبير وإنجازه ألا وهو تفسير القرآن الكريم في سؤال وجواب الذي وسمته باسم [ التسهيل لتأويل التنزيل ] وقد صدر منه للآن \_ والحمد لله \_ أربعة مجلدات حوت تفسير سور الفاتحة والبقرة وآل عمران كل ذلك \_ كما أسلفنا \_ في صورة السؤال والجواب وكذلك مجلدان خامس وسادس ألا وهما التسهيل لتأويل التنزيل (جزء عم) ، فرأيت بعد إخراج جزء عم في صورة السؤال والجواب أن أقوم باختصاره بما يتناسب ويتمشى مع عوام المسلمين ، بعيدا عن المسائل الفقهية والمباحث الأصولية والتخريجات الحديثية المطوّلة \_ إلا مالابد منه ، وراعيت في هذا المختصر سهولة الألفاظ ووضوح العبارات

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( مع الفتح ٩/ ٧٤) من حديث عثمان رضي الله عنه

والاقتصار \_ في الغالب \_ على الرأى الذي ترجَّح لديَّ من آراء العلماء وأقوالهم حتى لايمل القارىء ولايتشتت، وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

وسميت هذا الكتاب الذى هو بين أيدينا باسم (تفسير الربانيين لعموم المؤمنين) .

أسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يجعله في سجل حسناتنا يوم نلقاه.

وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

كتبه أبو عبدالله مصطفى بن العدوى شلبايه مصر ـ الدقهلية منية سمنود

# بِنِيْلِهِ إِلَيْ إِلَيْ الْحَيْزَالِ فَيْنَا

عَّمَ يَتَسَاءَلُونَ ٦٠ عَنِ النَّبَأُ الْعَظيم ٦٠ الَّذِي هُمْ فيه مُخْتَلَفُونَ ٣٠ كَالاًّ سَيَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ ۞ أَلَمْ نَجْعَلَ الأَرْضَ مَهَاداً ۞ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ٧٠ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ٨ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ٩ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۞ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۞ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شدَادًا (٣) وَجَعَلْنَا سرَاجًا وَهَاجًا (٣) وَأَنزَلْنَا منَ الْمُعْصرَات مَاءً تُجَّاجًا النُخْرِجَ به حَبًّا وَنَبَاتًا (١٥) وَجَنَّات أَلْفَافًا (١٦) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ ميقَاتًا ۞ يَوْمَ يُنفَخُ في الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۞ وَفُتحَت السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ١٦٠ وَسُيّرَت الْجبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ٣٠ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مرْصَادًا (٢٦) للطَّاغينَ مَآبًا (٢٢) لابشينَ فيهَا أَحْقَابًا (٢٣) لا يَذُوقُونَ فيها بَرْدًا وَلا شَرَابًا ١٤٠ إلاَّ حَميمًا وَغَسَّاقًا ١٥٠ جَزَاءً وفَاقًا ١٦٦ إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حَسَابًا ﴿٣٧ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا ﴿٢٨ وَكُلَّ شَيْء أَحْصَيْنَاهُ كتَابًا آ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَابًا آ إِنَّ للمُتَّقِينَ مَفَازًا آ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (٣٣ وَكُواعِبَ أَتْرَابًا (٣٣ وَكَأْسًا دَهَاقًا (٣٣ لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْوا وَلا كَذَّابًا (٣٥ جَزاءً مِّن رَّبُّكَ عَطَاءً حَسَابًا (٣٦ رَبُّ السَّمَوَات وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لا يَمْلكُونَ مِنْهُ خَطَّابًا (٣٧) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًا لاَّ يَتَكَلَّمُونَ إلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَواًبًا ﴿ اللهِ مَلَكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ﴿ آ﴾ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنى كُنتُ تُرَابًا ﴿ }

#### \*\*\*

سورة النبأ يطلق عليها أيضا سورة عم ، ولكثير من سور القرآن عدة أسماء، فسورة التوبة يطلق عليها (سورة بسراءة) ، وسورة الإسراء هي (سورة بني إسرائيل) ، وسورة فاطر يطلق عليها (سورة الملائكة) ، وسورة غافر يطلق عليها (سورة المؤمن) ، وسورة محمد يطلق عليها (سورة الملك يطلق عليها (سورة الملك يطلق عليها (سورة تبارك) إلى غير ذلك .

\* وسورة النبأ سورة مكية أى أنها نزلت على رسول الله عَلَيْكَ بمكة أما السور المدنية فهى التى نزلت على رسول الله عَلَيْنَ بالمدينة .

قوله تعالى : ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۞ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ ۞ الَّذِي هُمْ فيه مُخْتَلَفُونَ ﴾

\* أتدرى عن أى شيء يسال بعضهم بعضا وفى أى شيء يتحدثون؟!!

إنهم يتساءلون عن خبر خطير ! ويتحدثون في أمرٍ كبير!! إن هذا الخبر هو البعث بعد الموت ، هو خروجهم من قبورهم

أحياءً يوم القيامة بعد موتهم!! يتساءلون أيضا عن القرآن الذي جاء فيه هذا الخبر! يتساءلون عن النبى الذي جاء بهذا القرآن!!يتساءلون ولايهتدون إلى جواب سديد ولا إلى رأي رشيد !!

لايجتمعون على صواب ولايتفقون على جواب !!

\* أهل الشرك منهم من يُنكر البعث ومنهم من يَشُكُّ فيه ، منهم من يقول:

﴿ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ ويقول ﴿ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾

ويقول ﴿ أَئِذًا صَلَلْنَا فِي الأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾

﴿ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكَ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴾ قالوا عن القرآن ﴿ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمُّلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴾ قالوا ﴿ إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾ قالوا ﴿ إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾

قالوا عن النبي ﷺ : ﴿ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴾

هذا هو دينهم: شرك بالله ، إنكار للبعث ، طعن في القرآن ، تكذيب للنبي عَلِيلَةٍ .

أما المسلمون ، أما المؤمنون فإنهم يقولون : نعم هذا سيكون ،
 نعم سنخرج من القبور أحياءً يوم القيامة .

نعم هناك بعث ، نعم هناك حساب ، نعم هناك جنة ، نعم هناك

وأهل الإسلام في الجنان وأهل الكفر في النيران، وأهل الخير والصلاح في النعيم وأهل الشر والفساد في الجحيم .

نعم هذا القـرآن من عند الله ﴿ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيد﴾

ماهو بقول شاعر ولابقول كاهن .

والذى أنزل عليه القرآن صادق أمين ، وهو محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم ، ماهو بشاعر ولابكاهن ولا كذاب ، ولامغتر ولا مجنون . إنه صادق حقا يخبر عن الله صدقا ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهُوَىٰ ٣٠ إِنْ هُوَ اللهِ وَحَى يُوحَىٰ ﴾

- ﴿ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ ﴾
- ﴿ كُلاً ﴾ نفى وردع وزجر ، فليس الأمر كما يزعم هؤلاء الكفار من أنه لابعث ولاجنة ولا نار ، ليس الأمر كما يزعمون بأن القرآن تنزلت به الشياطين ، ليس الأمر كما يزعمون أن محمدا ساحر أو مجنون .
- ﴿ سَيَعْلَمُونَ ﴾ سيعلمون أن هناك حساب وأن الجنة للأبرار والنار للفجار، سيعلمون أن القرآن حق من عند الله ، وماأخبر به صدق ، سيعلمون أن محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله ،سيعلمون ذلك عند خروج أرواحهم من أجسادهم، وعند سؤال الملكين لهم في قبورهم ، ويوم القيامة عند خروجهم للحساب سيتأكدون من ذلك غاية التأكد

ويتحققون منه غاية التحقق ، ولهذا كُور قوله : ﴿ ثُمُّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ ﴾

وقوله تعالى ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ مِهَادًا ﴾

يوجه الله سبحانه نظر هؤلاء الذين أنكروا البعث وكذلك سائر عباده إلى قدرته على إحياءهم بعد موتهم ، فهو سبحانه قد خلق ماهو أكبر وأعظم من الناس ، فخالقُ الشيء الكبير الجليل قادرٌ على خلق ماهو أصغر منه ، فخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس كما قال تعالى ﴿ لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاس ﴾

فالذى خلق السموات والأرض قادر على أن يعيد الناس أحياءًا بعد موتهم.

وهاهى بعض أدلة قدرته سبحانه: \_

\* فمن قـدرته سبحانه أنه خلق الأرض وجـعلها مـستويـة ممهدة للمخلائق كـالمهاد للطفل ، فكمـا أن فراش الطفل ممهد له ومـهيىء له فالأرض كذلك للخلق .

### ﴿ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴾

- \* ومن قدرته سبحانه أنه ثَبَّتَ الأرض بالجبال وربطها بها كما يربط الشيء في الوتد.

۱. سورة النبا

أى ذكرانا وإناثا كما قال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَنشَىٰ﴾ فلو كان الخلق كلهم فكور لفسد الحال وكذلك لو كان الخلق كلهم إناث.

\* وخلقهم أزواجا أيضا أى أصنافًا وأنواعًا ، فمنهم القوى ومنهم الضعيف ومنهم الغنى ومنهم الفقير ، ومنهم الطويل ومنهم القصير ، ومنهم الذكى ومنهم الغبى، ومنهم الجميل ومنهم الدميم ، ومنهم الأبيض والأسود والأحمر إلى غير ذلك كما قال تعالى ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتلافُ أَلْسنتكُمْ وَأَلْوَانكُمْ ﴾

\* ومن قدرته ورحمته بالعباد أنه سبحانه وتعالى جعل نومهم سباتا كما قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴾

أى راحة لأبدانهم وسكونا وهدوءًا ، فيعود إليهم النشاط بعد التعب والإرهاق ، إذا نام أحدهم واستراح.

- \* ومن قسدرته أنه جعل لهم الليل كاللباس كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا﴾، أى ساترا يسترهم حتى يتحقق لهم الهدوء والسكون ، فمن أراد أن يبتعد عن الناس ويسكن فالليل له سكن، ومن أراد أن يعبد ربّه حيث لايراه الناس فالليل يستره عن عيونهم ، ومن أراد أن يهرب من عدوه فالليل يستره .
- \* ومن قدرته سبحانه أنه جعل النهار معاشا للعباد كما قال تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴾

أى وقتًا مهيئا للمعاش فجعله مشرقًا مضيئًا منيرًا ليتمكن الناس فيه من الذهاب والمجيء للتكسب والمعاش وابتغاء الفضل من الله .

\* ومن عظيم قدرته أنه سبحانه بنى فوقهم سبع سموات بناها بناءًا شديدًا محكمًا كما قال سبحانه ﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴾ وكما قال تعالى ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴾ لاتشققات فيها ولاتصدعات ولافروج وبلا أعمدة .

فالبشر إذا أرادوا بناء سقف لابد له عندهم من أعمدة يقام عليها أو جدران ثم بعد مدة من الزمن تعتريه التشققات والتصدعات ، وأيضا لايستطيعون إقامة سقوف إلا باتساع محدود بالأمتار ولايكاد يزيد ، أما السموات في اتساعها وارتفاعها وتماسكها وحسنها وبهائها وزينتها كل ذلك يدل على قدرته سبحانه على إعادة الخلق.

\* ومن دلائل قدرته سبحانه أنه أنزل من المعصرات التي هي السُّحب ماءً ثجاجًا كما قال ﴿ وأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴾ أي منصبًا متتابعًا ، وهو ماء المطر أنزله إلى الأرض فقبلته الأرض ﴿ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا ﴾ فأخرج الله به الحَبُّ ، وهو مايأكله الناس كالأرز والقمح والشعير ﴿ ونَبَاتًا ﴾ وأنبت الله به النبات، وهو ماتأكله الدواب من الكلأ والعشب والحشيش والتبن وسائر ماتأكله البهائم ﴿ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴾ وظهرت البساتين والحدائق ذات الأشجار الملتفة المجتمعة. أليس الذي فعل هذا كله بقادر على أن يحيى الموتى ؟!!!

بلی إنه علی كل شيء قدير .

﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ ﴾ وهو يوم القيامة ، ذلك اليوم الذي يُفصل فيه بين العباد ، أي يُحكم فيه بينهم ، ويُميز فيه بين المؤمن والكافر ، ويؤخذ فيه للمظلوم من الظالم ﴿ كَانَ مِيقَاتًا ﴾ أي موعدا موقتا بأجل معدود لايزاد عليه ولاينقص ، وميقات أيضا ـ أي مكان \_ تجتمع فيه كل الخلائق.

﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجًا ﴾ في هذا اليوم يوم الفصل تحدث أمور عظيمة هائلة ينفخ الملك وهو (إسرافيل) في الصور والصور قرن يُنفخ فيه - فيخرج الناس من القبور إلى الحساب وأفواجًا ﴾ أي جماعات جماعات أما عند الحساب فكلٌ يأتي ربَّه وحيدا كما قال تعالى ﴿ وَكُلُّهُمْ آتيه يَوْمَ الْقَيَامَة فَرْدًا ﴾

\* أما السماء التي كانت متماسكة شديدة التماسك لافطور فيها ولاثقوب ولا فتحات ولاتصدعات كما وصفها الله ﴿ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴾ وكما قال تعالى: ﴿ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴾ وكما قال تعالى ﴿ وَالسَّمَاء ذَات الْحُبُك ﴾

هذه السماء ترى ماذا حدث لها ؟! ﴿ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ السَّمَاءُ فَعَلَيْكُ السَّمَاءُ السَّاءِ السَّمَاءُ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءُ السَّ

إنها قد تشقيقت وانفطرت وأصبحت ﴿ أَبْوَابًا ﴾ أي طُرقاً ومسالك

تنزل منها الملائكة، كما قال تعالى ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنزِيلاً ﴾ الْمَلائِكَةُ تَنزِيلاً ﴾

أما الجبال ﴿ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴾ فإنها تُزاح وتُبعد عن أماكنها وتسيَّر ولايبقى إلا مكانها فينظر الناظر إليها فيراها كأنها قائمة وليس هناك في الحقيقة شيء قائم، كما قال تعالى ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ﴾ وكما قال تعالى ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾

ينظر الشخص إلى أماكن الجبال فيظن أن هناك جبال وليس هناك شيء ، إنما هي كالسراب الذي يراه الشخص من بعيد يتوهمه ماء وليس هو بشيء .

ويُخبر الله عز وجل عباده عن جهنم بقوله ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِوْصَادًا (٣) لِلطَّاغِينَ مَآبًا (٣٦) ﴾ أى أنها تترقب أهلها وترصدهم ، فالناس يمرون عليها وهي تعرف أهلها ﴿ الطَّاغِينَ ﴾ الطغاة الذين تجاوزوا الحد في الظلم والعدوان وأشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا ، وأنكروا البعث وكذبوا المرسلين فتحبسهم فيها وتكون لهؤلاء الطاغين ﴿ مَآبًا ﴾ أى منزلا ومرجعا ، أما من لم يكن من أهلها فإنه يمر عليها وينصرف وينجو منها .

أما أهلها الذين هم أهلها من هؤلاء الطغاة المفسدين المشركين فلا يخرجون منها أبدًا ، ولكنهم ﴿ لابثينَ فيهَا أَحْقَابًا (٣٣) ﴾ مئات السنين

### بل آلاف السنين ﴿ لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا (٢١) ﴾

في هذه الأحقاب ليس هناك شرابٌ يُــبرد أجوافهم وقلوبهم ولاهواء باردٌ يتنفسونه يرطب عليهم، ليس لهم ﴿ إِلاَّ حَميمًا وَغَسَّاقًا (٢٠٠ ﴾ لايذوقون إلا الحميم وهو الشراب الذي بلغ أعلى درجات الحرارة ، وليس لهم إلا ﴿ غُسَّاقًا ﴾ وهو غسالة أهل النار ومايسيل من صديدهم ، ﴿ جَزَاءً وفَاقًا (٢٦) أي جزاءًا موافقا لأعهالهم أعمال السوء التي عملوها ، فقد كان هؤلاد المفسدون كما وصفهم الله بقوله ﴿ إِنَّهُم كَانُوا لا يَرْجُونَ حسَابًا (٢٧) ﴾ أي لايخافون الحساب ولايتوقعونه يوما ما، ولعدم خوفهم الحساب فإنهم ﴿ وَكَذَّبُوا بَآيَاتِنَا كُذَّابًا (٢٨) ﴾ أي كَذَّبُوا بِآياتِ الله تكذيباً كبيراً ، وبالغوا في التكذيب ، فكلما جاءتهم آية كذَّبوا بها وأنكروها ﴿ وَكُلَّ شَيْء أَحْصَيْنَاهُ كَتَابًا ﴿ ٢٠ ﴾ وكل هذا التكذيب الذي كذَّبوه والإنكار الذي أنكروه ، بل وكل شيء عملوه ، وكل قول قالوه قد جمعناه وأحصيناه وعددناه ، وكتبته ملائكتنا في كتاب كما قال تعالى ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كَتَابًا ﴾ وسنخرجه لهم يوم القيامة يقسرؤنه ويطَّلعون عليه وينظروا إلى ماقدَّموه وفعلوه ومسااقترفوه واجترحوه ، كما قال سبحانه: الإسراء ﴿ وَكُلَّ إِنسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَائرَهُ في عَنَقه وَنَخْرِجَ لَهُ يَوْمَ الْقيَامَة كَتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ١٠٠ اقْرَأُ كَتَابَكَ كَفَىٰ بنَفْسكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسيبًا 🕦 ﴾

وكما قال تعالى: ﴿ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ﴾ وكما قال تعالى : ﴿ إِنَّا

كُنّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ وكما قال سبحانه: ﴿ وَوَضِعَ الْكَتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفَقِينَ مِمّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكَتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ ورُبُكَ أَحَدًا ﴾

وماذا بعد هـذه السنين الطويلة؟! ماذا بعد مثـات السنين؟! ماذا بعد آلاف السنين؟! هل هناك راحة؟ بعد آلاف السنين؟! هل هناك راحة؟ هل هناك موت؟

كلا، لا راحة ولاموت، بل ﴿ فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَابًا ﴿ آ﴾ فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَاب و﴿ كُلَّمَا وَالْوَوْ أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ وكما قال تعالى ﴿ مَّأُواهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾ وكما قال تعالى ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ ليَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ ليَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾

أما المتقون الذين جعلوا بينهم وبين النار وعذاب الله وقاية بطاعتهم لله وبعدهم عن المحرمات، الدين جعلوا بينهم وبين النار وقاية بتصديقهم الرسل وإيمانهم بالبعث، الذين جعلوا بينهم وبين النار وقاية بتوحيدهم لله وتركهم الشرك ، فإن سألت عن حالهم وما أعد لهم فهاهى حالهم :

﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (٣٦ ﴾ لهم فوز بالمطلوب وهو الجنة ورضوان

الله عليهم . فاز هـؤلاء المتقـون بـ ﴿ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (٣٣ وَكُواعِبَ أَثْرَابًا (٣٣ وَكُواعِبَ أَثْرَابًا (٣٣ وَكُواعِبَ أَثْرَابًا (٣٣ وَكُأْسًا دَهَاقًا (٣٣ لا يَسْمَعُونَ فيهَا لَغْوًا وَلا كِذَّابًا (٣٠ ﴾

ينعم هؤلاد المتقون بـ ﴿ حَدَائِقَ ﴾ وهي البساتين التي أحدقت بها الاشجار أي أحاطت بها من كل جانب ، لهم أيضا ﴿ أَعْنَابًا ﴾ أشجار العنب ، يتمتع هؤلاء المتقون في الجنان بـ ﴿ كَوَاعِبَ أَثْرَابًا ﴾ أما الكواعب فهن فتيات أبكار لم تتدل أثديتهن، فالشدى باق على حاله النضرة المتماسكة لكونهن أبكار ، وهؤلاء الكواعب ﴿ أَثْرَابًا ﴾ أي في سن واحدة ، وهن متآخيات متصافيات لايحملن لبعضهن غلا ولا حقداً ولاحسدا ولاضغينة ، يشربون في الجنان ﴿وكَأْسًا دَهَاقًا ﴾ كأس الخمر الصافية الممتلئة، لاتسبب لهم هذه الخمر ذهاب العقل ولايصدر منهم عند شربها سباب ولالغو ولاشتم ولاتكذيب من بعضهم لبعض، قال تعالى ﴿لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلا كِذَابًا ﴾ كما قال تعالى : ﴿لا لَغُو فِيهَا وَلا تَأْثِيمٌ ﴾

هذا النعيم الذي أنعم الله به عليهم ﴿ جَزَاءً مِن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴾ جزاء لأعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا وعطاء كافيًا مقابل هذه الأعمال بل زائدا عليها، هذا الجزاء جزاء من ربك لا من أحد سواه، وكيف بالجزاء وكيف بالعطاء إذا كان من الله سبحانه وتعالى على الأعمال الصالحة ، إنه عطاء مافوقه عطاء ، إنه عطاء وجزاء من ﴿ رَبِّ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (٣٧) ﴾ رب السَّمَوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (٣٧) ﴾

كيف إذا كان هذا العطاء من رب السموات والأرض ومابينها الرحمن؟!

﴿ الرَّحْمَنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴾ أى لايقدر أحدٌ على مخاطبة الله عز وجل يوم القيامة إلا إذا أذن الله له بذلك ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴾ ولايملك أحد أن يسأله شيئًا إلا إذا أذن له في السؤال كما قال تعالى : ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عندَهُ إِلاَّ بإِذْنِه ﴾

أما الضمير في قوله تعالى ﴿ لا يَمْلِكُونَ ﴾ فقد قال بعض العلماء إنه راجع إلى المؤمنين لعلمهم أن الله عدل لا يجور فلا يُترك شيء لهم يتكلمون فيه والصواب في ذلك أنه عام، فأهل السموات والأرض جميعهم لايملكون منه خطاباً.

فى هذا اليوم ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لاَّ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذَنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابا (٣٨) ﴾

يقوم الروح الذي هو جبريل والملائكة معه فَيُصفُّون صفوفاً صفوفاً كما قال تعالى﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾

فَيُصفُّون على حسب مراتبهم ومنازلهم ودرجاتهم كما في قولهم ﴿وَمَا مَنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿١٦٤ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴾

وكما قال النبى ﷺ « ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها» (١) كل هؤلاء يقومون لايتكلمون، إلا من أذِنَ الله له بالكلام، وإذا تكلّم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( حديث ٤٣٠) من حديث جابر بن سمرة رضى الله عنه مرفوعا .

تكلَّم بالحق . ومن العلماء من قال: إن الروح أرواح بني آدم، وهناك أقوال أخر في تفسير الروح .

﴿ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ ٣٦ ﴾ ذلك هو اليوم الحقيقى الذى يستحق أن يقال له يوم ، ففيه تبلى السرائر وتنكشف الضمائر ويبعثر مافى القبور ويُحصَّل مافى الصدور ، ويظهر فيه كل حق وينتصر ، ويزهق فيه كل باطل ويُخذل ، ذلك اليوم سيتحقق ويقع وسيكون.

﴿ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا (٣٩) ﴾ فمن شاء عمل أعمالا صالحة يلقى بها ربه سبحانه وتعالى وتدخَّر له عند الله حتى يرى ثوابها فى هذا اليوم ويُكرم بجزائها. ﴿ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ﴾ إنا قد حذَّرناكم من عذاب يوم القيامة وهيو قريب وقد قيال تعالى: ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَة مُعْرضُونَ ﴾

وقال تعالى: ﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ۞ ﴾

فليعمل العاملون لهذا اليوم القريب، ﴿ يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ﴾

يبحث المرء يوم القيامة عن أعمال صالحة عملها يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ، يرى المرء أعماله من خير أو شر بين يديه ، وحينئذ يحصل الافتراق والتمييز ، فالمؤمن يحمد الله ويقول ﴿ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كَتَابِيَهُ (٢٠) فَهُوَ في عيشَة رَّاضية (٢٠) كتَابِيَهُ (٢٠) فَهُوَ في عيشَة رَّاضية (٢٠)

### فِي جَنَّةً عَالِيَةً ﴾

نسأل الله أن يجعلنا أهل إيمان ويورثنا أعالى الجنان

أما الكافر فيقول ﴿ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ﴾ ، ويقول ﴿ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ ﴿ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ ﴿ كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿ ٢٣ مَا أُوتَ كِتَابِيَهُ ﴿ كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿ ٢٣ مَا أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيَهُ ﴿ ٢٣ خُدُوهُ فَعَلُوهُ ﴿ ٣٠ مُمَّ أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيَهُ ﴿ ٢٨ مَلَكُ عَنِي سُلْطَانِيَهُ ﴿ ٢٩ خُدُوهُ فَعَلُوهُ ﴿ ٣٠ ثُمَّ الْمُحَدِيمَ صَلُوهُ ﴿ ٣٠ ثُمَّ فِي سَلْسَلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذَرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴾ الْحَجِيمَ صَلُوهُ ﴿ ٣٠ ثُمَّ فِي سَلْسَلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذَرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴾

\*\*\*

## ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                                                                                                                                 | الكلمة                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عن أى شيء . يسأل بعضهم بعضا . الخبر . الخبر . عهدة مستوية . جمع وتد وهو ما يُدق في الأرض . راحةً وسكوناً .                             | عَمَّ<br>يَتَسَاءَلُونَ<br>النَّبَأ<br>مِهَادًا<br>أُوْتَادًا<br>سُبَاتًا                        |
| شمساً مضيئة منيرة . السُّحب . منصباً كثيراً متتابعاً . حدائق وبساتين . ملتفة . موعداً ومكانًا للاجتماع . جماعات جماعات .               | سراجًا وهَّاجًا<br>اَلْمُعْصِرَات<br>ثُجَّاجًا<br>جنَّات<br>أَلْفَافًا<br>ميقَاتًا<br>أَفْوَاجًا |
| كالسراب، ليس بشيء . تنتظر أهلها وتترقبهم . الذين طغوا وتجاوزوا الحد . مرجعاً ومنزلاً . ماكثين . أزمنة طويلة جداً . شيئاً يُبرد الجوف . | سرابًا<br>مرْصادا<br>لَطًاغین<br>مآبًا<br>لابثین<br>اًحْقابًا<br>بردا                            |

| معناها                       | الكلمة        |
|------------------------------|---------------|
| شراباً حاراً جداً .          | حَميمًا       |
| صديد أهل النار .             | غَسَّاقًا     |
| موافقًا لأعمالهم .           | وفَاقًا       |
| لايخافون ـ لايتوقعون .       | لا يُرْجُونَ  |
| تكذيباً كبيراً               | كِذَّابًا     |
| فوزاً بالجنة .               | مَفَازَا      |
| أبكار لم يتدلى ثديهن .       | كُواعِبُ      |
| في سن واحدة .                | أترابا        |
| ممتلئة صافية .               | دهاقا         |
| كلاماً لا فائدة فيه .        | لغوا          |
| تكذيباً من بعضهم لبعض .      | كِذَّاباً     |
| كافياً وزائداً على أعمالهم . | حسابا         |
| كلاماً .                     | خطابا         |
| حقاً .                       | صوابا         |
| ماعمل من خير أو شر .         | ما قدّمت يداه |
|                              |               |

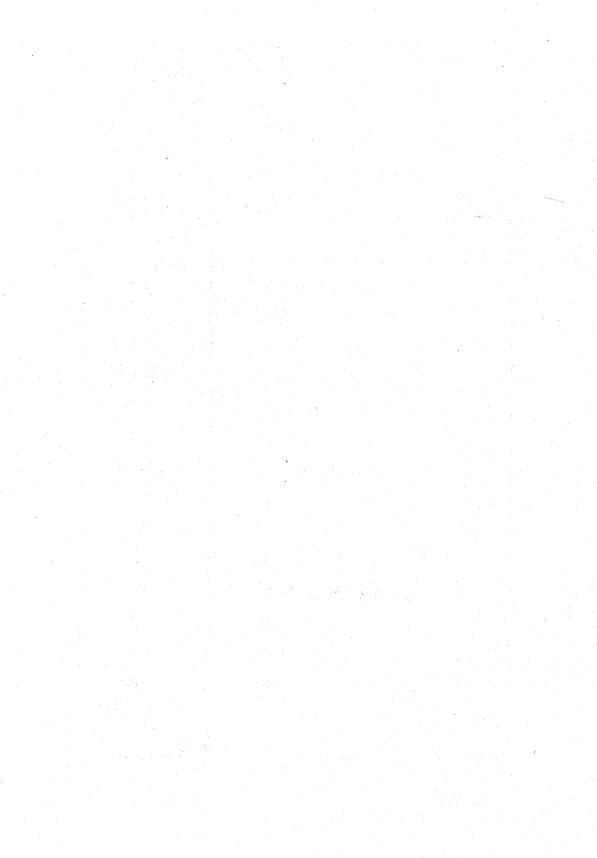

# بِنِيْلِينَا لِخِزَالِحَيْنَ

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ۞ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ۞ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ۞ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ١٤ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةَ ٦ تَتْبَعُهَا الرَّادَفَةُ ٧ قُلُوبٌ يَوْمَعَذ وَاجِفَةٌ ٨ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۞ يَقُولُونَ أَئَنَّا لَكُمْرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَة ۞ أَءذَا كُنَّا عِظَامًا نَّحْرَةً ۞ قَالُوا تلكَ إِذًا كُرَّةٌ خَاسرَةٌ (١٣) فَإِنَّمَا هيَ زَجْرَةٌ وَاحدَةٌ (١٣) فَإِذَا هُم بالسَّاهرَة (١٦) هَلْ أَتَاكَ حَديثُ مُوسَىٰ ۞ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدُّس طُوًى ۞ اذْهَبْ إِلَىٰ فرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَیٰ ۞ فَقُلْ هَلِ لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّیٰ ۞ وَأَهْدَيَكَ إِلَیٰ رَبُّكَ فَتَخْشَىٰ ١٩٠ فَأَرَاهُ الآيَةَ الْكُبْرَىٰ ١٠٠ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ١٦٠ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ (٢٣) فَحَشَرَ فَنَادَىٰ (٣٣) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ (٢٤) فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَة وَالأُولَىٰ (٣٠) إِنَّ في ذَلكَ لَعبْرِةً لَّمَن يَخْشَىٰ (٢٦) أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بِنَاهَا (٢٧) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (٢٨) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وأَخْرَجَ ضُحَاهَا 📆 وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلكَ دَحَاهَا 📆 أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (٣) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (٣٣) مَتَاعًا لَّكُمْ وَلاَنْعَامِكُمْ (٣٣) فَإِذَا جَاءَت الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ١٠٠ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الإنسَانُ مَا سَعَىٰ ٣٠ وَبُرِّزَت الْجَحِيمُ لَمَن يَرَىٰ (٣٦) فَأَمَّا مَن طَغَىٰ (٣٧) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٣٨) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (1) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (1) يَسْأَلُونَكَ عَن السَّاعَة أَيَّانَ مُرْسَاهَا (٢٦) فيم أنت من ذكراها (٣) إلى ربك منتهاها (٤) إنَّما أنت منذر من

# يَخْشَاهَا ۞ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلاًّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ۞

\* \* \*

يقول الله سبحانه ﴿ والنَّازِعَاتِ غَرْقًا ۞ وَالنَّاشْطَاتِ نَشْطًا ۞ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ٣ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ١ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ٥ ﴾ \* الواو في قوله ﴿ والنَّازِعَاتِ ﴾، ﴿ وَالنَّاشِطَاتِ ﴾، ﴿ وَالسَّابِحَاتِ ﴾ كلها واو القسم، كالواو في قول القائل ( والله )، فيقسم الله سبحانه وتعالى بالنازعات و الناشطات والسابحات، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، ويقسم سبحانه بعظيم مخلوقاته، فالله يقسم بالسماء ويقسم بالأرض ويقسم بالشمس وبالقمر وبالنجم ، ويقسم بالبلد الأمين . . . . . ولكن لايجوز لأحد من الناس أن يُقْـسم إلا بالله ، وذلك لـقـول الـنبي ﷺ « من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت »، ولقوله عليه الصلاة والسلام « من حلف بغير الله فقد أشرك » . فيقسم الله بالنازعات، يقول الله سبحانه ﴿والنَّازِعَات غَرْقًا ﴾ فالنازعات ملائكة تنزع أرواح الكافرين، تنزعها نزعاً شديداً عنيفاً، تجذبها من جسم الكافر بشدة وبعنف، وتبالغ في النزع (أي الجذب) وتستغرق فيه، وهو قوله ﴿ غُرْقًا ﴾ أي مستغرقةً في النزع، وذلك لأن الكافر إذا سمع ماأعدُّه الله له من العذاب تفرقت روحه في جسده كما روى الإمام أحمد رحمه الله (١) وغيره بإسناد صحيح عن البراء بن

<sup>(</sup>۱) اخرجه أحمد ( المسند ٤/ ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٨٧) وأبو داود (٤٧٥٣) والطيــالسي (٧٥٣) والحاكم (١/ ٣٧ ــ٠٤ )

عارب رضى الله عنه قال: قال النبى عَلَيْهُ: «....وإن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مدَّ البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق فى جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول ».

\* أما قوله تعالى: ﴿ وَالنَّاشِطَاتِ ﴾ فالناشطات ملائكة مختصة بنزع أرواح المؤمنين تقوم بتنشيط أرواح المؤمنين، حتى تخرجها من الجسم بسهولة ويسر ورفق ولين، فترى روح المؤمن ماأعده الله لها من الكرامة والثواب والحبرة والسرور، ترى الاستقبال الحيافل من الملائكة الذين يتنزلون عليهم عند موتهم قائلين: ﴿ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّي كُنتُم تُوعَدُونَ (٣) نَحْنُ أَوْلَيَاؤُكُم فِيها مَا تَدَّعُونَ (٣) نُولًا مِنْ فَيها مَا تَدَّعُونَ (٣) نُولًا مِنْ فَفُور رَّحيم ﴾ غَفُور رَّحيم ﴾

ترى ذلك كله فتخرج الروح من الجسد تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء كما في حديث البراء بن عازب الذى أشرنا إليه قريبا ففيه أن النبى على قال: « إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس

عند رأسه في قبول أيتها النفس المطمئنة اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل الفطرة من في السقاء . . . الحديث»

\* ويُقسم الله أيضا بالسابحات، وهي على أرجح الأقوال ملائكة تسبح عند نزولها من السماء إلى الأرض، والنجوم أيضا تسبح في أفلاكها في السماء والسفن أيضا سابحات .

\* أما السابقات فهى الملائكة التى تسرع وتتسابق فى امتثال أوامر الله وتبليغ ماكلِّفت به، فإذا كَلَّفَها الله بوحي إلى الأنبياء أسرعت فى تبليغه إليهم وسبقت الشياطين، وإذا عمل العبد عملا صالحا سارعت بتبليغه وكتابت كما قال الرسول عليه عندما قال الصحابى : « ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيبًا مباركًا فيه ـ لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول »(١)

والسابقات أيضا الخيل التى تسبق غيرها إلى الجهاد ، والسابقات أيضا الأرواح تسبق والأجساد إما إلى الجنة وإما إلى النار ، فأرواح المؤمنين تسبق أجسادهم إلى الجنة كما قال النبى ﷺ: «إنَّ نسمة المؤمن طائر تعلَّق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة » (٢).

\* أما المدبرات أمراً فهي الملائكة التي تدبر أمور الخلائق بإذن ربها

<sup>(</sup>١) البخاري (٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه عبد بن حسميد في «المنتخب»(٣٧٦) وأحمد (٣/ ٤٥٦، ٤٥٥) والطبراني في « الكبير» (١٩٦، ١٦٥، ٦٥، ١٥٥) ، ويعض طرقه مرسلة ، وبعضها متصلة وهو صحيح.

من السماء إلى الأرض.

\* وإذا سأل سائل فقال على أى شيىء أقسم ربنا عز وجل بالنازعات والناشطات والسابحات ؟

فالجواب أن الله أقسم على أن البعث آت وأن القلوب \_ خاصة قلوب الكفار \_ ستكون يوم القيامة واجفة، وهذا يوم القيامة فيوم ترجُف الرَّاجفة ﴾

أى عند النفخة الأولى فى الصور: ﴿ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴾ أى النفخة الثانية فالمعنى والنازعات لتبعثن يوم القيامة، ولتكونن القلوب واجفة كما قال تعالى ﴿ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴾ أى خائفة مضطربة.

﴿ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴾ أى ذليلة مضطربة، والمراد أبصار أصحاب هذه القلوب ، كان هؤلاء الكفار أصحاب هذه القلوب المضطربة والأبصار الخاشعة ينكرون البعث و: ﴿ يَقُولُونَ أَئِنًا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴾أى هل نرد إلى أول حالنا وابتداء أمرنا فنرجع أحياءًا كما كنا قبل الموت ؟! يقولون أنرجع إلى الأرض التي حفرت فيها قبورنا ؟!.

\* كانوا ينكرون البعث ويتعجبون من المرسلين عند إخبارهم بذلك فيقولون: ﴿ أَتُذَا كُنَّا تُوابًا أَئنًا لَفي خَلْق جَديد ﴾ ؟!

يقولون ﴿ هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۞ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّه كَذَبًا أَم به جنَّةٌ﴾

ويستطردون في التعجب ويستمرون فيه فيقولون ﴿ أَءِذَا كُنَّا عِظَامًا لَهُ وَيَعْلَمُا مُعَامًا عَظَامًا

أنرجع أحياءًا بعد مماتنا وتحولنا إلى عظام بالية متفتتة ؟!!! إذا كان هناك رجعة ﴿قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرةٌ ﴾ فهى إذن رجعة خاسرة !أى أنهم سيخسرون فيها ولكنهم يقولون هذا على سبيل التهكم والسخرية من يخبرهم بذلك فبعضهم يتهكم ، وبعضهم يفترى الكذب ويقول ﴿وَلَئن رُجعْتُ إِلَىٰ رَبّى إِنَّ لَى عندَهُ لَلْحُسْنَىٰ ﴾

ويقول: ﴿ وَلَئِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لِأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلِّبًا ﴾

هكذا يقولون!!

\* ولكن أمر البعث ليس بشاق علينا ولاعسير، ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةً وَاحِدَةٌ ﴾ أى نفخة واحدة وصيحة واحدة كما قال تعالى ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحدَةٌ كَلَمْحِ بِالْبَصَرِ ﴾

﴿ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴾ فإذا هم على وجه الأرض أحياءًا بعد مماتهم كما قال تعالى ﴿ وَمَا يَنظُرُ هَوُلاءِ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ﴾ كما قال تعالى ﴿ وَمَا يَنظُرُ هَوُلاءِ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ﴾

ثم يُذكِّر اللهُ سبحانه وتعالى نبيه بقصة موسى ﷺ مع فرعون الطاغى تسليةً لرسول الله ﷺ وإذهابا للهموم عنه وتصبيرا له وتثبيتا فيصبر كما صبر موسى كما قال تعالى ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ﴾

فيقول سبحانه:

\* ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾ أى هل بلغك ووصل إلى علمك الذي حدث لموسى ﷺ ﴿ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴾

لما ناداه الله عـز وجل وكلَّمه عند الوادى المقـدس أي المطهر المـبارك

﴿ طُوى ﴾ مرتين أى أن الوادى قدس مرتين، أى بورك فيه وطُهِر مرتين هذا الوادى بجانب الطور طور سيناء ، إن الله عز وجل أمره أن يذهب إلى هذا الظالم الطاغى فرعون الذى كان يحكم مصر ويظلم العباد ، ذلكم الطاغى الذى تجاوز الحد فى الظلم والعدوان ، فكان يذبح الأبناء ويستحى النساء لإذلال آبائهن وأزواجهن ولاستخدامهن وامتهانهن وللاستمتاع بهن ، بل كان يفعل أكثر من ذلك ، كان يقول : ﴿ أَنَا وَللاستمتاع بهن ، بل كان يفعل أكثر من ذلك ، كان يقول : ﴿ أَنَا وَللاستمتاع بهن ، بل كان يفعل أكثر من ذلك ، كان يقول : ﴿ أَنَا وَللاستمتاع بهن ، بل كان يفعل أكثر من ذلك ، كان يقول : ﴿ أَنَا اللهُ عَلَىٰ ﴾

وكان يقول ﴿ يَا أَيُّهَا الْمَلاُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرِي ﴾ كان يدَّعي أنه الرب الأعلى !!

أمر الله نبسيه موسى ﷺ أن يذهب إلى هذا الطاغسى يُذكِّره بأنه ليس رباً وليس إلها بل عبد من عباد الله ، فعليه أن يتقى الله ولايظلم العباد قال الله لموسى ﴿ اذْهَبُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴾ أى تجاوز الحد في الظلم والعدوان.

### ﴿ قُلْ هَلِ لُّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ ﴾

هل لك رغبة فى أن تتطهر من الشرك والذنوب والمعاصى وتُسلم وتصلح عملك ؟!

﴿ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴾ هل لك رغبة في أن أرشدك إلى عبادة ربك وتوحيده ؟! هل لك رغبة في أن أدلَّك على الطريق الذي يقربك إلى الله فتصبح من العلماء الذين يخشون ربَّهم ؟!!! فإنما أنا

رسول الله أدل الناس على الطريق الذى يقربهم إلى الله ، أبَى فرعون ورفض وطلب الدليل من موسى على أنه رسول من عند الله .

﴿ فَأَرَاهُ الآيَةَ الْكُبْرَىٰ ﴾ فحينئذ رأى فرعون الآية الكبرى والدلالة العظمي على صدق رسالة موسى عليه السلام!

أعظمها ( العصا واليد )، لكن هل ترى أن فرعون انتفع بهذه المعجزة ، واعتقد أن موسى رسول من عند الله، كلا، إنه لم يعتبر ولم يتعظ ولم ينتفع!!

فالمعجزات لاتنفع إلا أهل الإيمان، والهدى هدى الله سبحانه وتعالى إن فرعون ﴿كَذَّب وَعَصَىٰ ﴾ كذَّب موسى ووصفه بأنه ساحر عليم.

﴿ ثُمَّ أُدْبُرَ يَسْعَىٰ ﴾ انصرف فرعون هاربا، وانطلق يفسد في الأرض ويعمل بالشر والفساد وأعرض عن المعجزات والآيات.

﴿ فَحَشُرَ فَنَادَىٰ ﴾ أى جمع قومه وجنده ونادى فيهم وأكد لهم دعواه الباطلة.

### ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴾

هكذا يدَّعى هذا المفترى ﴿ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ﴾ فأهلكه الله وانتقم منه وعاقبه عقوبة عظيمة، عقوبة تمنع من سمع بها من ارتكاب مثل هذا الذنب، وفضحه الله عز وجل وشهَّر به، عاقبه الله على كلمته الأولى ﴿ مَا عَلَمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرِى ﴾ وعلى كلمته الأخيرة ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴾

عاقبه الله في الدنيا وأغرقه وجعله نكالاً ، وكذلك يعذّب في الآخرة كما قال تعالى: ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَأُوْرَدَهُمُ النّارَ وَبِئسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴾ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ﴾ أي في هذا الانتقام من هذا الظالم ومن معه عظة يتّعظ بها وزاجر ينزجر به عن معصية الله من في قلبه خشية لله سبحانه وخوف منه ، ثم يقول الله عز وجل لبني آدم وخاصة لهؤلاء الذين ينكرون البعث والحساب.

هل خلقكم وبعثكم أحياءً بعد موتكم أشد أم خلق السماء؟. ﴿ أَأَنتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴾

فلا شك أن خلق السماء أشد وأعظم من خلق الناس، كما قال تعالى: ﴿ لَخَلْقُ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْشَرَ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْشَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾

فالله سبحانه الذي بني السماء و﴿ رَفِّعُ سُمْكُهَا ﴾ أي سقفها وبنيانها

بغير عمد ﴿ فَسُوَّاهَا ﴾ أى خلقها خلقا مستوياً لاتفاوت فيها ولا شقوق ولا ثقوب.

﴿ وَأَغْطُشَ لَيْلُهَا﴾ أى أظلم ليلها،أى جعل ليلها مظلماً وذلك كى تسكنوا فيه وتستريحوا من التعب والإرهاق. ﴿ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴾ أى نورها وأخرج ضياءها وجعل نهارها واضحا ظاهراً يظهر الأشياء. ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴾

قد يرد هنا سؤال وهو أيهما خلق أولاً الأرض أم السماء ؟!

فالإجابة باختصار فيما ذكره بعض العلماء \_ أن الله خلق الأرض وقد وقد القواتها ولم يَدْحها وذلك قبل خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسو هن سبع سموات ثم دحا الأرض بعد ذلك ، فأخرج فيها ماءها ومرعاها وأرسى فيها الجبال، فالأرض خلقت قبل خلق السماء ثم خلقت السماء ثم خلقت السماء ثم خلقت السماء .

وقوله ﴿ دِحَاهَا ﴾ معناه بسطها وجعلها صالحة للإنبات.

﴿ أُخْرَجُ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴾ فالمرعى هو ما ترعاه الأنعام، وهو أيضاً النبات الذي يأكله الناس.

وقوله ﴿ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴾ أى أرساها فى الأرض وثَبَّت الأرض بها كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِى الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ ﴾ كل هذا خلقه الله : ﴿ مَتَاعًا لَكُمْ وَلَأَنْعَامِكُمْ ﴾

تلك الأنعام التي يعود نفعها إليكم أيضاً، أليس الذي صنع كل هذا بقادر على أن يحيى الموتى يوم القيامة ؟!!.

### ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ﴾

فإذا جآءت النفخة الثانية وجاء يوم القيامة ، فتلك الطامة الكبرى التي تطم (أى تغطى) على كل هول قبلها، فهى داهية تغطى على جميع الدواهى.

﴿ يَوْمُ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ﴾ يوم مجىء الطآمة يتذكر الإنسان ما عمل من خير أو شر في دنياه .

﴿ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴾ أى ظهرت الجحيم كى يراها الخلق أجمعون، وخماصة أهل الكفر كما قال تعالى: ﴿ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴾

وكما قـال تعالى: ﴿ فَورَبِّكَ لَنَحْشُرنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴾

وكما قال : ﴿ وَيُنجِي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

- ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴾ أي تجاوز الحد في الكفر والمعاصي وظلم العباد .
- ﴿ وَآثُرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ أى وفَضَّل الحياة على الآخرة وعمل للدنيا فقط وترك العمل للآخرة .
- ﴿ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴾ أي هي مأواه الذي يأوى إليه وينزل فيه ويُقيم.
- ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴾ وأما من كان في

الدنيا يراقب الله ويعلم أن ربه يراه وأنه سيقف بين يديه يوم القيامة للعرض والحساب وسينسأل عن أعماله وأقواله و ٠٠، من علم ذلك كله وعمل لهذا اليوم حساباً وأعد له عدة من التقوى والأعمال الصالحة والكلم الطيب، ونهى نفسه عن غيها وهواها.

﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴾ مأواه الذي ينزل فيه، ويأوى إليه.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴾ كان الناس يسألون رسول الله عَيَّالِيَّةِ يسأل وَيَالِيَّةِ يسأل رسول الله عَلَيْلِيَّةِ يسأل ربه عن الساعة فأنزل الله عز وجل عليه

### ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا ﴾

أى لم أنت مكثر من السؤال عن الساعة.

﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ﴾ [ النازعات: ٤٤]

فعلمها عند الله لا يعلم وقتها إلا هو .

- \* ومن العلماء من قال قولاً وهو فيم \* أى فيم هذا السؤال الذى يسألون لماذا يسألونه.
- ﴿ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا ﴾ يعنى أنت من أشراطها يا محمد ، يعنى بعثتك دليل على اقترابها.
- ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا ﴾ أى ما أنت إلا نذير تنذر وتحذر من الساعة فيستقع بإنذارك الذين آمنوا وهم الذين يخافون الآخرة ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشيَّةً أَوْ ضُحَاها ﴾ أى كأن هؤلاء

الكفار إذا قامت القيامة ما عاشوا في الدنيا ﴿ إِلاَّ عَشِيَّةً ﴾ ما بين الظهر إلى المغرب، ﴿ أَوْ ضُحَاها ﴾ أى ضحى تلك العشية أى لم يلبثوا في الدنيا إلا بقدر وقت الضحى، فهم يظنون أنهم ما عاشوا إلا ساعات معدودة في هذه الحياة الدنيا، كما قال تعالى: ﴿ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سنينَ (١٦٢) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ ﴾، وكما قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾.

\*\*\*

## ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                                    | الكلمة                  |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| ملائكة ينزعون روح الكافر                  | النَّازِعَاتِ           |
| مستغرقة في النزع أي أنها تنزع بشدة        | غَرْقًا                 |
| ملائكة تنشط روح المؤمن لتخرجها برفق       | النَّاشِطَاتِ           |
| ملائكة تسبح بين السماء والأرض.            | السَّابِحَاتِ           |
| ملائكة تسبق بالوحى من الله إلى رسله.      | السَّابِقَاتِ           |
| ملائكة تدبر الأمور .                      | الْمُدَبِّرَاتِ أَمْراً |
| النفخة الأولى                             | الرَّاجِفَةُ            |
| النفخة الثانية                            | الرَّادَفَةُ            |
| خائفة مضطربة                              | وَاجِفُةٌ               |
| ذليلة حقيرة                               | خَاشِعَةٌ               |
| الحياة قبل الموت                          | الْحَافِرَة             |
| متفتتة بالية                              | نَّخِرَةً               |
| رجعة                                      | كَرَّةٌ                 |
| نفخة وصيحة                                | زَجْرَةٌ                |
| وجه الأرض                                 | السَّاهرَة              |
| المبارك المطهر                            | الْمُقَدِّسَ            |
| مرتین ( یعنی أنه قدس مرتین )اسم للوادی ــ | طُوًى                   |
| مطوى كطى البئر المبطنة بالأحجار.          |                         |
| تجاوز الحد في الظلم                       | طَغَىٰ                  |
| تتطهر من الكفر والمعاصى                   | تَزَكَّيٰ               |
|                                           |                         |

| معناها                                  | الكلمة                  |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| أدلك(على عبادة ربك)                     | ٲۿۮۑؘڮ                  |
| جمع                                     | حشر ً                   |
| عاقبه الله _ أهلكه الله.                | أَخَذَهُ اللَّهُ        |
| النكال العقوبة الشديدة التي تمنع من سمع | نَكَالَ                 |
| بها من ارتكاب مثل هذا الذنب.            |                         |
| عظة وزاجراً                             | عبْرة                   |
| سقفها ـ بنيانها                         | سَمْكَهَا               |
| جعل ليلها مظلماً                        | أَغْطَشَ لَيْلَهَا      |
| أظهر ضوءها                              | أَخْرَجَ ضُحَاهَا       |
| بسطها ـ أصلحها للإنبات وأخرج منها       | دُحَاهَا                |
| الماء والمرعى                           |                         |
| النبات الذي ترعاه الأنعام               | مَرْعَاهَا              |
| ثبتها في الأرض                          | أُرْسَاهَا              |
| منفعة                                   | مُتَاعًا                |
| يوم القيامة                             | الطَّامَّةُ الْكُبْرَيْ |
| عَملَ                                   | سعني                    |
| ر<br>ظهرت                               | بُر زَت<br>برزت         |
| ەر<br>فضَّل _ قدَّم                     | آڌُ آ                   |
| المنزل الذي يأوي إليه                   | الْمَأْوَىٰ             |
| قيامها                                  | مرْساها                 |
| منتهى علمها                             | مُنتَهَاهَا             |
| من الظهر إلى المغرب                     | عَشيَّةً                |
| من الطهر إلى المعرب                     | ر سیب                   |



# بِشِهُ إِلَّهُ أَلِكُ الْجَهِ الْجَهُمُ الْجُمُولُ الْجَهُمُ الْجُمُولُ الْجَهُمُ الْجُمُولُ الْجُمُولُ الْجُمُولُ الْجُمُولُ الْجُمُولُ الْجُمُولُ الْجُمُولُ الْجُمُولُ الْجُهُمُ اللّهُ الْحَمْلُ اللّهُ الْحَالِقُولُ الْجُمُلِيلُ اللّهُ اللّهُ الْحَالِقُ الْجُمُلِيلُ اللّهُ الْحَالِقُولُ الْحَمْلُولُ الْحَالِقُولُ الْحَمْلُولُ الْحَالِقُ الْحَالِقُولُ الْحَمْلُولُ الْحَالِقُولُ الْحُمْلُولُ الْحُمْلُولُ الْحَمْلُولُ الْحَمْلِ الْحَمْلُولُ الْحَمْلُولُ الْحَمْلُولُ الْحَمْلُولُ الْحَمْلُولُ الْحَمْلِيلُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْعِلْمُ الْمِلْعُلِمُ الْعِلْمُ لِلْعُلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْ

عَبَسَ وَتُولِّيٰ ١٦ أَن جَاءَهُ الأَعْمَىٰ ٢٦ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ ٣ أَوْ يَذَّكُّرُ فَتَنفَعَهُ الذَّكْرَىٰ ٤ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ۞ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ٦ وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّىٰ ٧٧ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ٨ وَهُوَ يَخْشَىٰ ٩ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ١٠٠ كَلاًّ إِنَّهَا تَذْكرةٌ ١١٦ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ١٢ في صُحُف مُّكَرَّمَة ۞ مَرْفُوعَة مُّطَهَّرَة ۞ بأَيْدي سَفَرَة ۞ كَرَامٍ بَرَرَةٍ ۞ قُتلَ الإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (٧٧) منْ أَيّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (١٨) من نُطْفَة خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (١٩) ثُمَّ السَّبيلَ يَسَّرَهُ ﴿ كُنَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿ ٢٠ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴿ ٢٢ كَلاَّ لَمَّا يَقْض مَا أَمَرَهُ (٣٣ فَلْيَنظُر الإنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ (٢٤) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٠) ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقًا (٢٦) فَأَنْبَتْنَا فيهَا حَبًّا (٢٧) وَعنبًا وَقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلاً ٦٩) وَحَدَائقَ غُلْبًا ٣٠) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ٣٠) مَتَاعًا لَّكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ (٣٢) فَإِذَا جَاءَت الصَّاخَّةُ (٣٣) يَوْمَ يَفرُ الْمَرْءُ منْ أَخيه (٣٤) وَأُمَّه وَأَبِيه (٣٥) وَصَاحِبَته وَبَنيه (٣٦) لكُلِّ امْرِئ مِّنْهُمْ يَوْمَعُذ شَأْنٌ يُغْنيه (٣٧) وُجُوهٌ يَوْمَئذ مُسْفرَةٌ (٣٨) ضَاحكَةٌ مُسْتَبْشرَةٌ (٣٩) وَوُجُوهٌ يَوْمَئذ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (٤) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (١٤) أَوْلَئكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (١٤)

# بنِهُ إِنَّهُ الْجُزَّ الْجُمْيَاءُ

قال تعالى: ﴿ عَبَسَ وَتُولَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ﴾

يُخبر الله عـز وجل عن نبيه عَيْلِهُ أنه ﴿ عَبَسَ ﴾ أى قبض وجهه وتضايق وظهر عليه أثر الضيق والكراهية، ﴿ وَتَولَّىٰ ﴾ وأعرض بوجهه لما جآءه عبدالله ابن أم مكتوم، وهو رجل أعمى، كان قد أسلم وجاء يسأل عن دينه وكان النبي عَيْلِهُ منشغلاً بدعوة رجل كافر من عظماء قريش إلى الاسلام، قيل إن هذا الرجل الكافر هو أبى بن خلف فأعرض النبي عَيْلِهُ عن عبدالله بن أم مكتوم وتضايق من أسئلته، وأقبل على هذا الرجل القرشي طمعاً في إسلامه فعاتب الله نبيه في ذلك وأنزل عليه ﴿ عَبَسَ وَتَولَّىٰ أَن جَاءَهُ الأَعْمَىٰ ﴾

قالت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها: أنزل ﴿ عَبَسَ وَتُولَّىٰ ﴾ فى ابن أم مكتوم الأعمى أتى رسول الله ﷺ فجعل يقول يا رسول الله أرشدني، وعند رسول الله ﷺ رجل من عظماء قريش فجعل رسول الله يُعرض عنه ويُقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأساً ؟ فيقول: لا ففى هذا أنزل(١).

هذا وقد ذكر بعض أهل العلم أن الرسول على كان يكرم عبدالله بن أم مكتوم ويرحب به بعد نزول هذه الآيات .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (حديث ٣٣٣١) والطبري عند تفسير الآية الكريمة ﴿ عَبْسَ وَتُولِّيٰ ﴾

والحاصل أن الله عـز وجل عاتب نبـيه ﷺ لما أعـرض عن السائل الأعمى الذي جاء يسأل عن دينه وأقبل على القرشي المستكبر المستغنى عما آتاه الله من مال وولد وجاه عن الدخـول في الإسلام، فقال الله له ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ ﴾ أي وما يُعلمك يا محمد لعل هذا الأعمى ﴿ يَزَّكَّىٰ ﴾ أي يتطهر من ذنوبه ومعاصيه ويزداد تقوى وإيمان.

### ﴿ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ﴾

أى يسمع منك موعظة فينتفع بهذه الموعظة وتنال أنت أجر تذكرته وهدايته، فالدال على الخير له مثل أجر فاعله، ثم يعاتب الله نبيه عتاباً لطيفاً فيقول له: ﴿ أَ مَّا مَن اسْتَغْنَىٰ ﴾

بِمَا آتَاهِ اللهِ مِن مَالِ وَجَاهِ وَوَلَدَ : ﴿ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ﴾ تُقبل عليه وتُصغى إليه وتتعرض له رجاء أن يُسلم .

﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَلاَ يَزَّكَىٰ ﴾ أى ولن يلحقك إثم من عدم إسلامهم وعدم تطهرهم من ذنوبهم ، فإنما أنت منذر ولست عليهم بمسيطر ، وما عليك إلا البلاغ.

﴿ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ﴾ وأما من اجتهد في سبيل الوصول إليك ﴿ وَهُو يَخْشَىٰ ﴾ وهو خائف وجلٌ من الله سبحانه وتعالى ومن عقايه.

﴿ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ﴾ أي تتشاغل عنه وتغافل ؟!!

﴿ كُلُّ ﴾ أي ليس هذا هو التصرف الصحيح اللائق، بل ينبغي أن

يكرم أهل الإيمان : ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مَنْ بَعْده وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾

فلا يَجوز أَن يُطرد أهل الإَعان ﴿ وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حَسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حَسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حَسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مَنَ الطَّالِمِينَ ﴾

قال سعد بن أبى وقاص<sup>(۱)</sup> رضى الله عنه: كنا مع النبى عَلَيْهِ ستة نفر فقال المشركون للنبى عَلَيْهِ ( اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا ) قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هُذيل ورجلان لست أسميهما فوقع فى نفس رسول الله عَلَيْهِ ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله عنز وجل: ﴿ وَلا تَطْرُدُ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُريدُونَ وَجُهَهُ ﴾

\* فينبغى أن يصبر الشخص نفسه مع أهل الإيمان ويُكشر من مجالستهم كما قال تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذكرنا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾

\* وقد طلب قوم نوحٍ من نـوحٍ عليه الســــلام أن يطرد الضـعفــاء المؤمنين به فـــأبى ذلك وامـــتنع ﷺ،قــال قــوم نوح : ﴿ أَنُـوُمِنُ لَـكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٤١٣) .

وَاتَّبَعَكَ الأَرْذُلُونَ (١١٦) قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٦٦) إِنْ حِسَابُهُمْ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (١٦٣) وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ (١١٦) إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذيرٌ مُّبِينٌ ﴾

وقال أيضاً: ﴿ وَيَا قَوْمَ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُم مُّلاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (٣٦) وَيَا قَوْمٍ مَن يَنصُرُني مِنَ اللَّه إِن طَرَدَتُّهُمْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ﴾

فلا ينبغى أن يُطرد أهل الإيمان وإن كانوا فقراء، ولا ينبغى أن يصرف النظر عنهم وإن كانوا ضعفاء، إنما يستقبلون بالبشاشة والترحاب والإكرام والتقدير والحفاوة لإيمانهم بالله وامتثالهم أوامره واتباعهم رسله.

فالفقراء هم أغلب أتباع الرسل ، وقد سأل هرقل أبا سفيان عن أصحاب رسول الله عليه وعن أتباعه فقال ( فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ) قال أبو سفيان بل ضعفاؤهم ، فقال له هرقل وهم أتباع الرسل(١).

\* ويغضب الله سبحانه وتعالى لغضبهم ففى صحيح مسلم (٢) من حديث عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال فى نفر فقالوا ، والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها، قال: فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم، فأتى

<sup>(</sup>١) انظر الحديث بذلك عند البخاري (حديث ٧) ومسلم (حديث ١٧٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (حديث ٢٥٠٤).

النبى ﷺ فأخبره فقال: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم للله لئن كنت أغضبتهم القد أغضبت كم ؟ قالوا يغفر الله لك يا أخى.

- ﴿ كُلاَ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴾ ﴿ كُلاً ﴾ كلمة ردع وزجر، والمراد بها هنا بيان أن الأمر ليس كما ظننت وكما فعلت يا محمد من الإقبال على الكافر المستغنى والإلحاح عليه والإعراض عن الفقير الضعيف الذي جآء يسعى وهو يخشى .
- ﴿ إِنَّهَا تَذْكُرَةً ﴾ أى هذه السورة والموعظة التى وعظناك بها فى معاملة من جاء يسعى وهو يخشى وفى معاملة المستغنى ﴿ تَذْكُرَةٌ ﴾ فلتتذكرها ولتعمل بها ولتبذل العلم للشريف والوضيع والغنى والفقير.
- ﴿ فَمَن شَاءَ ذَكُرَهُ ﴾ أى ذكر ربّه وذكر هذا القرآن بما فيه من مواعظ.
- ﴿ فِي صُحُفٍ مُكرَّمَةٍ ﴾ أى أن هذا القرآن مشبت في اللوح المحفوظ.
- ﴿ مَرْفُوعَةً مُطَهَّرَةً ﴾ هذه الصحف التي أثبت فيها هذا القرآن بما فيه من مواعظ مرفوعة في مكانها وقدرها مطهرة من الدنس ومن الزيادة والنقصان ومن الباطل والزور.
  - ﴿ بِأَيْدِي سَفَرَةً ﴾ فهى موضوعة فى أيد أمينة أيدى ملائكة: ﴿ سَفَرَةً ﴾ أى سفراء بين الله عز وجل وبين رسله .

﴿ كُواْمٍ بُورَةً ﴾ أى أن هؤلاء السفرة كرام ﴿ بُورَةً ﴾ مطيعون لله عز وجل ، فالمعنى إن هذه السورة بما فيها من تذكرة سواء ذكرها البشر أم لم يذكروها ، وسواء عملوا بها أم لم يعملوا فهى فى أيدى خلق مطيعين لله عز وجل كرام على الله سبحانه وتعالى يتلونها ويرتلونها، وهم الملائكة، فمن قرأها وعمل بها فهو مع هؤلاء السفرة الكرام البررة كما قال رسول الله عليه الماهر بالقرآن مع السّفرة الكرام البررة »(١).

وبعد هذا البيان، وبعد هذه التذكرة، تُصبُّ اللعنات على هذا الإنسان الكافر الجاحد المنكر للبعث . فيقول الله سبحانه

﴿ قُتِلَ الإِنسَانُ مَا أَكُفَرَهُ ﴾ لُعن هذا الإنسان الجاحد الكافر ما أشد كفره وجحوده وإنكاره، ما الذي حمله على الكفر وجرَّه إليه .

﴿ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ أيدرى هذا الإنسان من أى شيء خلقه الله حتى يستكبر هذا الاستكبار ، فلو علم من أى شيء خلق وتذكر من أى شيء خلق من أى شيء خلق من أى شيء خلق من أى شيء خُلق ما استكبر هذا الاستكبار ف ﴿ مِن نُطْفَةً خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴾ إنه قد خُلق من نطفة من قطرات المنى التى يعقذفها الرجل ويتقذرها ، خلقه الله من هذه النطفة ﴿ فَقَدَّرَهُ ﴾ جعله علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم كسى العظام لحما كما قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن طِينٍ إِن ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِن ثُمَّ خَلَقْنَا مِن هُمَ خَلَقْنَا مِن هُمَ خَلَقْنَا مِن هُمَا عَلَى الله مِن هُمَا كُما قال تعالى عَلَم وَلَوْ مَكِينٍ إِن ثُمَّ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن طِينٍ إِن ثَمَ كُمَا مَا فَا فَعْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِن ثَهُ مَ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن طِينٍ إِن ثَلَيْ مُ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِن ثَمَ كُمْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن طِينٍ إِن اللهِ مِن عَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِن اللهُ مَن طِينٍ إِن اللهِ مَن طَيْنَ أَنَاهُ أَنْ اللهُ مَن طَيْنَ اللهِ مَنْ طَيْنَ اللهُ عَلَى الله مِن هُلَهُ الله مِن عَلَيْهُ الله عَنْ عَلْنَاهُ مُنْ الله عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَلَيْهُ مَن طَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ مَنْ أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ أَنْهُ فَعَلَقْهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَامًا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْنَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (حديث ٧٩٨) من حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها مرفوعاً.

النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالقينَ ﴾

وقد را أيضاً: شق سمعه وبصره وقد را يديه ورجليه، وقد را رزقه وعمر، وعمله وكتب عليه الشقاوة أو السعادة ، كل هذا فعله الله بالعبد وليس للعبد فيه اختيار، وبعد هذا يكفر ويجحد ويُنكر ويستكبر؟ خلق الله هذا الخلق وقد را هذا التقدير وسهله له.

﴿ ثُمُّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴾ ثم يسَّر له سبيل الخروج من بطن أمه وسهَّله عليه، ولو شاء الله لأماته عند الولادة ، وبيَّن له بعد ذلك طريق الخير وطريق الشر وأوضحهما له، ورغَّبه في طريق الخير وحذَّره من طريق الشر كما قال تعالى: ﴿ وهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾

وكما قال ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾

ثم بعد أن قضى العمر الذى قدَّره الله له . ﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ أمر الله ملائكته فقبضت روح عبده كما قال تعالى ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ ﴾

فمات هذا العبد، وإكراماً من الله له بعد موته لم يجعله الله كالبهائم تُلْقَى على وجه الأرض تأكلها السباع والطيور، ولكن الله علم الخلق أن يقبروا هذا الميت. ﴿ فَأَقْبَرَهُ ﴾ أى جعل له قبراً يوارى جسده ويستر عورته ولا يتأذى به الناس.

﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴾ أي أحياه بعد موته، وذلك يوم القيامة يوم

البعث والنشور .

\* ولا يظن هذا الإنسان أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله وشكر نِعَم الله عليه وعمل بما أوجبه الله عليه.

﴿ كُلاَّ لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ ﴾ أى لم يقم بذلك ولم يقض ما أمره الله به ولم يؤد ما افترضه الله عليه ولم يف بالميثاق الذي أخذه الله عليه وهو في صلب أبيه.

\* ثم يحث الله سبحانه وتعالى على النظر والتفكر والتدبر في الطعام الذي هيأه له ويسره وكيف هيىء وكيف تيسر هذا الطعام ؟! قال سبحانه: ﴿ فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ (٢٤) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًا وَقَلْ سبحانه: ﴿ فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ (٢٤) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًا وَقَلْ الْمَاءَ صَبًا وَقَلْ اللهَ وَعَنبًا وَقَطْبًا (٢٠) وَعَنبًا وَقَطْبًا (٢٠) وَزَيتُونًا وَنَخُلاً (٢٠) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (٣٠) وَخَدَائِقَ غُلْبًا (٣٠) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (٣٠) مَتَاعًا لَكُمْ وَلَانْعَامِكُمْ ﴾

﴿ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴾ أنزلنا الغيث من السماء كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ من السَّمَاء مَاءً فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً ﴾

نزل الماء على الأرض وشق الله الأرض شقاً فقبلت الماء ودخل فيها وشق الله الأرض لخروج النبات منها ، فأنبت الله فيها الحب والعنب والقضب ( وهو البرسيم )، وكذلك أخرج الله أشجار الزيتون وكذلك النخيل وحدائق ذات أشجار عظيمة ﴿ غُلْبًا ﴾ ضخمة الساق، وجميع صنوف الفاكهة وكذلك الأب وهو ما تأكله الأنعام ولا

يأكله الناس، كل هذا الفضل وكل هذه النَّعَم من الله سبحانه وتعالى متاعاً لكم ولأنعامكم ( من إبل وبقر وغنم وماعز ).

تلكم الأنعام التي تعود بمنافعها عليكم أيضاً ، إذا أمعنت النظر ودقَّقْت أكثر ظهرت لك حكمٌ وعبرٌ .

انظر إلى طعامك كيف دخل فمك وتلذذت به شهياً جميلاً.

وانظر إليه كيف خرج منك،خرج قذرا تتقذره وتكره ريحه وتستتر

وانظر أيها الإنسان إلى نفسك عند ولادتك، والبهجة والسرور تعلو الوجموه لدخمولك هذه الحميماة الدنيما ثمم عند مموتك ودفنك ماذا سيكون، وبعد أيام قلائل من دفنك!!

وانظر إلى جسدك كيف تحول، تحوَّل إلى جيفة قذرة.

وانظر إلى طعامك كيف تكوَّن وإلى أين صار !

وقارن بين ذلك وبين نفسك!

طعامك هذا حاله: ماء أنزله الله من السماء فاختلط به نبات الأرض، ترعرع النبات واشتد عوده وساقه وملأت الأرض منه خضرة ثم يبس وتفتت وأصبح هشيماً تذروه الرياح كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَت الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادرُونَ عَلَيْها أَتَاها أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاها حَصيداً كَأَن لَمْ تَعْنَ

# بِالْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقُومٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

كذلك ابن آدم خلق من ضعف ثم قوى وتحرك هنا وهناك وصال وجال ثم تسرب إليه الضعف ثم مات ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾

\* انظر كيف تكون السطعام، ماء دخل في الأرض ف أنبتت الأرض صنوف النبات ، وشق الله الأرض وسهل للنبات خروجه فخرج وخرج الحب والعنب والقضب والزيتون والنخيل والحدائق الغلب كذلك ( ذات الأشجار عظيمة الساق ) وكذلك الفاكهة والأب .

\* كَــذَلَكُ خَــرج الطعــام منه الحلـو والمر و. . . كــمـــا قـــال تعالى : ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ﴾

كذلك ابن آدم كيف خُلق، خلق من ماء (منى) قُذف فى رحم النساء فاختلط بما يخرج من بين الترائب، والترائب هو مواضع العقد والقلادة من المرأة، أى صدرها وبين ثدييها، فخلق الانسان من نطفة أمشاج (أخلاط) ثم يَسَّرَ الله له سبيل الخروج فخرج بنو آدم صنوفاً وأشكالاً، كما أن للنبات صنوف وأشكال .

خرج بنو آدم منهم الأبيض والأسود والأحمر والأصفر إلى غير ذلك، خرجوا منهم الطويل ومنهم القصير وبين ذلك، منهم الذكى ومنهم الغبى ومنهم العاقل ومنهم المجنون، منهم الجميل ومنهم الدميم، ومنهم الذكر ومنهم الأنثى، رزقوا، فمنهم الغنى ومنهم الفقير

كما أن الأشجار والحدائق منها ما آتت أكلها ضعفين ومنها مالم تثمر بالمرة ومنها بين ذلك .

- \* ومنهم القوى ومنهم الضعيف كما أن الأشجار والنباتات كذلك
- \* منهم الطيب والخبيث كما أن من الشجر طيب وحبيث مثل: ﴿ كَلَمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴾
- \* منهم من يموت في صِغَرِه كـمـا أن من النبـات من يموت في صغرِه.
  - \* منهم من يُعمِّر طويلاً كذلك الأشجار .

ثم ماذا بعد العمر المديد؟ أنه الموت وكذلك الأشجار مالها إلى السقوط.

\* أهل الدنيا منهم من يؤت المنصب والجاه والثراء ويرتفع في ذلك ويتباهى، وما هم إلا أيام وسنون ويرمى به من منصبه وإن لم يرم به من منصبه رُمى به في المقابر!!!

وكذلك النباتات زهور وورود، ينظر الناس إليها ويُسعجبون ويشمون منها الرائحة الزكية ثم سرعان ما تذبل وتذهب نضارتها وتخبو رائحتها ويلقى بها هي الأخرى. ألا هل من مدكر ؟!!

ألا هل من معتبر، فليعمل الناس ما شاءوا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، من أراد أن يسلك طرق أهل الخير والصلاح فليسلك وهنيئا له، ومن أراد أن يسلك طرق أهل الشر والفساد فليسلك والجحيم هنالك .

### ﴿ فَإِذَا جَاءَت الصَّاخَّةُ ﴾

فهنالك العواقب، الجنة للمتقين نعم عقبى الدار ، وعاقبة الذين أساءوا السوآي. إذا جاءت الصاخة وهي النفخة في الصور التي تصخ الآذان وتُصم الآذان لو كان هناك صمم .

﴿ يَوْمَ يَفُرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتهِ وَبَنِيهِ ﴾ يومها يهرَب الشخص من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته ( أَى زُوجته ) ( وبنيه ) ولماذا يهرب الشخص ؟ ولماذا يفسر ؟ ولماذا يبتعد عن هؤلاء ؟ وقد كانوا أنصاراً له في الدنيا وأعوان وأولياء، وكانت الضائقة إذا نزلت به التفوا حوله واجتمعوا وبكوا لبكائه فما باله اليوم يهرب ويمعن في الهرب ؟!!

#### لذلك أسباب ذكرها العلماء:

السبب الأول: انشغال كل امرىء منهم بأمر نفسه والاهتمام به دون غيره كما قال الله تعالى ﴿ لَكُلِّ امْرِئَ مِنْهُمْ يَوْمَعَذْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ وقد ورد في الصحيحين (١) وغيرهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول: « يُحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً ». قلت يا رسول الله: النساء والرجال جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض قال ﷺ: « يا عائشة الأمر أشد من أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (حديث ٢٥٣٨) ومسلم (حديث ٢٨٥٩) واللفظ له .

#### ينظر بعضهم إلى بعض ».

الثانى: يفر كل امرىء منهم حتى لا يرونه ويرون ما يحل به من الفضائح

الثالث: يفرُّ منهم حتى لا يطالبوه بالمظالم التى كانت لهم عنده . الرابع: لعلمه أنهم لا ينفعونه بشى على عند الرابع: لعلمه أنهم لا ينفعونه بشى كسما قال تعالى ﴿ يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى عَن مَّوْلًى عَن مَّوْلًى عَن مَّوْلًى عَن مَّوْلًى عَن مَوْلًى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

هذه هي أسباب الفرار.

﴿ لِكُلِّ امْرِئَ مِنْهُمْ يَوْمَئِدُ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ كل عنده من الهموم ما يكفيه ، كل عنده من الهله يكفيه ، كل عنده من القلق ما يكفيه ، كل خائف ، كل وجل ، كل ينتظر الحساب ، وكيف يؤتى الكتاب ، هل يؤتاه باليمين أم يؤتاه والعياذ بالله من وراء ظهره بالشمال ، فيالها من أوقات ، ويا لها من لحظات ، ياله من وقت تنتظر فيه نتيجة عملك وسعيك وكسبك ونواياك .

هــل سعيـك مشكـور أم هــو بُــور ؟ جنان فيها نعيم مقيم أم نيران فيها عذاب أليم .

إن الناس في دنياهم يذهبون إلى المدارس والجامعات يوم ظهور النتائج وإذا بقلوب الطلاب واجفة وأبصارهم خاشعة انتظاراً للنتيجة، نتيجة تافهة في هذه الدنيا الفانية فما بالك بنتيجة الدنيا كلها

هل ستدخل الجنة وإلى أى درجاتها سترتقى؟ هل ستلج النار ؟وإلى أى دركاتها ستهوى ؟ فإذا جاءت الصاخة فيومها تظهر النتائج .

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئذَ مُسْفَرَةٌ ﴾

وهى وجوه أهل الإيمان، وجوه مضيئة مشرقة بيضاء ، تلك الوجوه المضيئة وجوه بيَّضها ونوَّرها الإيمان بالله وتصديق رسله والعمل الصالح الذى عمله أصحاب هذه الوجوه ابتغاء مرضات الله .

\* وجوه بيضها ونورها ماء الوضوء الذي كانت تغسل به في الدنيا، فأتباع محمد يحشرون غراً محجلين من آثار الوضوء، وجوه بينضها ونورها حملها لسنة رسول الله عليه وتبليغها للناس، فقد دعا لها رسول الله عليه بقوله: « نضر الله امراءاً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها »(١).

#### ﴿ ضَاحِكَةٌ ﴾

لما نالها من الكرامة والنعيم والسرور ضاحكة من الكفار الذين كانوا يضحكون من أهل الإيمان في الدنيا.

#### ﴿ مُستبشرةً ﴾

بنعمة من الله وفضل، مستبشرة برضوان الله عليها وبرحمة الله لها ، أما وجوه الكفار ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَئذِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴾

وجوه سوداء كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ ۗ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا اللَّذِينَ اسْوَدُّتْ وُجُوهٌ فَأَمَّا اللَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾

وفضلاً عن كونها سوداء فقد علاها وتغشاها الغبار والدخان والكدر.

<sup>(</sup>١) صحيح متواتر.

﴿ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴾ أى تغشاها أيضاً ﴿ قَتَرَةٌ ﴾ أى ذلة وسواد وكسوف، فهى وجوه فضلاً عن كونها سوداء فقد علاها الغبار وأرهقها الذل.

﴿ أَوْلَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴾ إنها وجوه الكفار، إنها وجوه الفجار، إنها وجوه الفجار، إنها وجوه الكفرة في اعتقادهم، الفجرة في أعمالهم، المفترين على الله، والمائلين عن الحق أعاذنا الله والمسلمين منهم.

\* \* \* \* \*

# ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ألكلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قبض وجهه ضيقاً عرض بوجهه يتطهر من ذنوبه ويژداد تقوى يتعظ ـ يعتبر استغنى عن الإسلام تصغى إليه وتقبل عليه وتتعرض له تتشاغل عنه وتتغافل ملائكة بين الله ورسله مطيعون مطيعون مطيعون أحياه بعد موته أحياه بعد موته البرسيم وعموم علف الدواب الأغلب هو عظيم الرقبة. ما تأكله الأنعام ولا يأكله الناس القيامة ـ النفخة في الصور مشرقة مضيئة | عبس<br>يَزُكَّىٰ<br>يَذُكَّرُ<br>اَسْتَغْنَىٰ<br>تَصَدَّىٰ<br>اَسْفَرَة<br>أَنْشَرَهُ<br>أَنْشَرَهُ<br>أَنْشَرَهُ<br>أَنْشَرَهُ<br>عُبُراهُ<br>عُبُراهُ<br>غُبُراهُ<br>غُبُراهُ<br>غُبُراهُ<br>غُبُراهُ<br>غُبُراهُ<br>غُبُراهُ<br>غُبُراهُ<br>غُبُراهُ<br>غُبُراهُ<br>غُبُراهُ<br>غُبُراهُ<br>غُبُراهُ<br>غُبُراهُ<br>غُبُراهُ<br>غُبُراهُ<br>غُبُراهُ<br>غُبُراهُ<br>غُبُراهُ<br>غُبُراهُ<br>غُبُراهُ<br>غُبُراهُ<br>غُبُراهُ عُبُراهُ<br>غُبُراهُ عُبُراهُ<br>غُبُراهُ عُبُراهُ<br>غُبُراهُ عُبُراهُ عُبُراهُ |

| معناها                     | ألكلهة      |
|----------------------------|-------------|
| تغشاها وتعلوها .           | تَرْهَقُهَا |
| كسوف وسواد وذلَّة          | قَتَرَةٌ    |
| الظالمون المفترون على الله | الْفَجَرَةُ |

# بِنِهُ إِنَّهُ إِلَّهُ خُرُالِ خُمْرًىٰ

إِذَا الشَّمْسُ كُورَتُ ۞ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ۞ وَإِذَا الْجَبَالَ سَيَّرَتُ ٣ وَإِذَا الْعَشَارُ عُطَّلَتْ ۞ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشرَتْ ۞ وَإِذَا الْبِحَارَ سُجّرَتْ 🕤 وَإِذَا النُّفُوسُ زُوّجَتْ 🕜 وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ 🛆 بأَيّ ذَنْبِ قُتلَت شَ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشرَت شَ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشطَت سَ وَإِذَا الْجَـحِيمُ سُعّرَتْ (١٦) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (١٣) عَلَمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ١٤٠ فَلا أُقْسمُ بِالْخُنِّس ١٥٠ الْجَوَارِ الْكُنَّس ١٦٠ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (١٧) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنفَّسَ (١٨) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَريم (١٦) ذي قُوَّة عندَ ذِي الْعَرْش مَكينِ 🕥 مُطَاعِ ثَمَّ أَمينِ 🕥 وَمَا صَاحبُكُم بِمَجْنُونِ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ ﴿ ٣٣﴾ وَمَا هُو عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ ﴿ ٢٤﴾ وَمَا هُوَ بقَوْل شَيْطَان رَّجيم (٢٠) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (٢٦) إِنْ هُوَ إِلاَّ ذَكْرٌ للْعَالَمينَ (٢٧) لمَن شَاءَ منكُمْ أَن يَسْتَقَيمَ (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمينَ (٢٩)

\* \* \* \*

يذكر الله عز وجل أموراً عظيمة وأحداثاً جسيمة تقع يوم القيامة وبين يديها، فإذا وقعت هذه الأمور والأحداث التي يشيب لها الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى، فحينئذ ﴿ عَلَمَتْ نَفْسٌ مًّا أَحْضَرَتْ ﴾

أى علمت كل نفس ما فعلت فى دنياها من خير أو شر، وأحضر لها عملها كما قال تعالى: ﴿ وَوَجَدُوا مَا عَملُوا حَاضِرًا ﴾ وكما قال تعالى: ﴿ ينبَأُ الإِنسَانُ يَوْمَئذ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ﴾ وكما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مًّا عَملَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَملَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَملَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا

#### أما هذه الأمور والأحداث فها هي:

#### \* ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوَّرَتْ ﴾

فالشمس تكور كما قال النبى ﷺ « الشمس والقمر مكوران يوم القيامة »(١) وتكوير الشمس جمعها أى جمع بعضها إلى بعض ولفها ومن ثم ذهاب ضوئها ثم يرمى بها .

\* والنجوم تنكدر كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا النَّجُومُ انكَدَرَتْ ﴾ أى تناثرت النجوم ورُمى بها وتبغيرت وغشييتها ـ أى غطتها ـ الكدرة، وطمس نورها .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (حديث ۲۲۰۰).

\* أما الجبال فكما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴾

أريحت الجبال عن أماكنها وقلعت عن وجه الأرض وأصبح مكانها كالسراب، يسظن الناظر أن الجبل مكانه ولكنه قد أزيل وأزيح كما قال تعالى: ﴿ وَسُيّرَتِ الْجَبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴾

\* أما الإبل، العشار وهي الحوامل التي مرَّ على حملها عشرة أشهر فقد عُطِّلَت كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَت ﴾

أى أهملها أهلها لشدة الهول النازل بهم فلم يفكروا فيها مع أنها كانت من أعز أموالهم ومن أنفس شيء عندهم .

\* أما الوحوش، من سباع وضباع ونمــور وحيات و فقد جمعت جميعاً كما قال تعالى ﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴾

أى جمعت، فحسرها جمعها كما فى الآية الأخرى ﴿ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ﴾ أى مجموعة، وكما فى قوله تعالى ﴿ فُحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴾ أى فجمع ، وقد قال رسول الله ﷺ : « لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء »(١) .

\* أما البحار فإذا سألت عنها فكما قال تعالى ﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجّرَتْ ﴾

أى اشتعلت نار كما قال تعالى: ﴿ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴾ ومن العلماء من قال سِّجِّرت أى مُلئت حتى فاضت واختلط عذبها

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٥٨٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً .

#### بمالحها .

\* وفى هذه الأثناء يتشكل الناس مجموعات ويلتحق كل إنسان بالمجموعة التى هو منها وعلى شاكلتها،الصالح مع الصالح والطالح مع الطالح كما قال تعالى ﴿ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوّجَتْ ﴾

أى صُنِّفَت ، وهى فى الجملة ثلاثة أصناف ثم كل صنف ينقسم إلى أقسام.

أما الأصناف الثلاثة فكما قال تعالى: ﴿ وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَةً ۞ فَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا فَاصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۞ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۞ أُولْئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾

فالأصناف ثلاثة : كفار، وأصحاب اليمين ، والسابقون المقربون. الطائفة الأولى أهل النار، والثانية والثالثة هم أهل الجنان .

أعلى الطوائف درجة وأرفعهم قدراً هم السابقون المقربون، جعلنا الله منهم، وأصحاب اليمين أيضاً في الجنان، ولكن الجنان درجات، ولكل درجات مما عملوا ، اجتمع أهل الإيمان ونعم الاجتماع والتقوا ونعم اللقاء.

- \* أما أهل الكفر فتشكَّلوا وتصنَّفُوا وكلهم في الجحيم، النصارى مع النصارى، واليهود مع اليهود كذلك، وعُبَّاد الشمس مع عُبَّاد الشمس وكذلك عُبَّاد القمر، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم.
- \* في هذا اليوم تقام الموؤدة فُتسأل كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَا

### الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿ ﴾

أما الموؤدة فهى التى دفنت وهى حية فى صغرها لكونها أنثى، تقام هذه الموؤدة يوم القيامة مع من قام، وتبعث مع من بعث ، وتسأل هذه الطفلة الصغيرة التى دفنها هؤلاء الكفرة الجهلة، بلا ذنب اقترفته ولا جُرْم ارتكبته هذه المسكينة البريئة إلا لكونها أنشى! تسأل هذه الموؤدة فيقال لها لماذا قتلك هؤلاء وما هو الذنب الذى اقترفتيه حتى تُقتلى ؟ وقطعاً فإنها لم ترتكب ذنباً ولم تقترف إثما ، ولم تظلم أحداً ، فقد دُفنت فور ولادتها أو بعد ولادتها بقليل، دفنت قبل بلوغها، ولكن هذا سؤال توبيخ وتأنيب وتبكيت للقاتل وإظهار للغيظ عليه، فكأنه قيل لقاتلها أيها الجاهل أيها القاتل أيها الكافر لماذا دفنت هذه الصغيره وهى حية ؟!!

هل لها اختيار في كونها أنثى ؟!!

- \* هل كنت تدرى أيهما خير الذكور أم الإناث وأيهم أقرب لك نفعا؟!
- \* لماذا هذا الضيق والغيظ الذي اعتراك وبدا على وجهك لكونها أنثى !
- \* لماذا هذا السواد وتلك الكآبة التي اعترتك عند بشارتك بالأنثى؟!! \* لماذا هذا الإجرام الذي ارتكبته بدفنها ؟!!

حقا إنك جاهل، حقا إنك ظالم، ألا ساء ما فعلت، ألا ساء ما

حكمت، أمر جهل غريب وجهل عجيب ، يئدون البنات ويُغذون الكلاب؟ سفة وطيش ، ظلم وجور وأد البنات، إنها كبيرة من أعظم الكلاب؟ سفة الرجل ابنته خشية العار، أن يئد الرجل ابنته خشية أن تطعم معه.

حقاً إن من يئد البنات لا يستحق أن يخاطب ، فخصمه طفلة صغيرة بريئة، فلذلك اتجه الخطاب إلى الموؤدة لماذا قُتلت؟!

وما هو الذنب الذي اقترفْتيه ؟!

هذا ولأن الله عز وجل وضع السرحمة في قلوب العباد فقد كان هناك من لايئد البنات في الجاهلية ، ومن هؤلاء الذين كانوا لا يئدون البنات صعصعة بن ناجية جد الفرزدق الشاعر المشهور، وبه يفتخر الفرزدق فيقول:

ومنا الذى منع الوائدات

ومنا الذي أحيا الوئيهد وغالبٌ

وفی بیت آخر :

وأحسيسا الوئيسد فسلم يوأد

وعــمــروٌ ومنا حــاجبٌ الأقــارع

ومنهم أيضاً زيد بن عمرو بن نفيل .

الا يعلم هؤلاء الذين يكرهون البنات ويتضايقون ويتبرمون عند
 سماع البشارة بهن، ألا يعلم هؤلاء أن الله:

﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ فُكُرَانًا وَإِنَاتًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقيمًا إِنَّهُ عَليمٌ قَديرٌ ﴾

\* ألا يعلم هؤلاء الذين يكرهون البنات أن أم مريم لما وضعتها وقالت رب إنى وضعتها أنثى وعوَّذْتها بالله من الشيطان الرجيم أن الله تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً وبورك لها فيها وفى ذريتها وكانت وابنها آية للعالمين ؟!!

\* ألا يعلم هؤلاء الذين يكرهون البنات أن فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام ورضى الله عنها خيرٌ من مل ِ الأرض من مثل ولد نوح ؟!!

\* ألا يعلم هؤلاء الذين يكرهون البنات أن في الإحسان إلى البنات خير؟!!

أخرج البخارى ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: جاءتنى امرأة معها ابنتان تسألنى فلم تجد عندى غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتهها ثم قامت فخرجت فدخل النبى عليه فعد تُتُهُ، فقال:

« من بلى (١) من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له ستراً من النار ».

\* وأخرج مسلم في صحيحه (٢)من حديث أم المؤمنين عائشة رضي

<sup>(</sup>١) فى بعض الروايات (من ابتلى) قــال النووى رحــمه الله: إنما ســماه ابتــلاءاً لأن الناس يكرهونهن فى العادة، وقال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنشَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ [النحل: ٥٨]

<sup>(</sup>۲) مسلم في صحيحه (حديث:۲۰۲۷).

الله عنها قالت: جاءتنى مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهن تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله عليه فقال:

« إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار ».

- \* وأخرج مسلم (۱) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال: « من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو » وضم ً أصابعه .
- \* ألا يعلم هؤلاء الذين يكرهون البنات ويُؤثرون البنين أنه كم من غلام أرهق أبويه طغيانا وكفراً ؟!!
- \* ألا يعلموا أن المرء يوم القيامة يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه؟!!

إن العبرة دائما بصلاح الولد ودينه وخلقه، ألا فليسأل هؤلاء ربهم أن يُصلح لهم ذرياتهم ويبارك لهم فيها أياً كانت تلك الذرية، ولنرجع إلى السورة:

يقول تعالى: ﴿ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴾ [ التكوير: ١٠]

فى هذا اليوم العظيم تنشر الصحف التى كتبت فيها أعمال العباد، تفتح بعد أن كانت مطوية، ويوزع على كل كتابه:

<sup>(</sup>١) مسلم (٥/ ٤٨٦) وانظر المنتخب لعبد بن حسيد بتحقيقي (حديث ١٣٧٦).

﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿ آ الْقَرَا كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿ آ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنشُورًا ﴿ آ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُو

تنشر الصحف لتبشير أهل الإيمان وتقريع أهل الكفر والعصيان .

أما السماء فقد كشطت كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴾ أي جُذبت وطويت وأزيلت عن أماكنها .

أما الجحيم فقد سُعِّرَت، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴾ أي أُوقد عليها فأحميت وتأججت واشتعلت.

أما الجنان فإنها تقترب من أهلها وتدنو منهم كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْحَنَّةُ أُزْلِفَتُ ﴾ أى قربت وأدنيت من المؤمنين، وكما قال تعالى: ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾

فحینئذ : ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴾ أی ما قدمته من خیر أو شر فقد حضرها عملها ورأته علی ما بیناه من قبل .

\* أما قوله تعالى: ﴿ فَلا أُقْسِمُ ﴾

فمعناه هنا عند كثير من المفسرين: ﴿ أُقْسِمُ ﴾ قال فريق منهم وكلمة ﴿لا﴾ زائدة كما في قوله تعالى: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ ﴾ أي ما منعك أن تسجد وكقوله: ﴿ لِئلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ ﴾

قالوا فمعناه ليعلم، ومن العلماء من قال إن ﴿ لا ﴾ لنفى شىء متقدم، كما نقول لا والله ، فالمعنى لا ما حدث هذا الشر أقسم على هذا بالله .

فقول: ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۞ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۞ على هذا التأويل معناه فلا يظن هؤلاء المشركون أنهم يتركون بلا حساب ولا عقاب ولا بعث، أُقْسم على ذلك بالخنس، أما ( الخنس ) فهي النجوم، وقمد وصفت بشلاثة أوصاف أحدها أنها خُنس والثاني أنها جوار، والـثالث أنهـا كُنس، ومعنى خنس تراجع واختفى، ومنه قـوله تعالى: ﴿ مِن شُو الْوَسُواسِ الْحُنَّاسِ ﴾ أي الذي يتراجع عند ذكر الله عز وجل، ومن ذلك أيضاً قول أبي هريرة لما لقى رسول الله ﷺ وكان أبو هريرة جنباً قال (فانخنست منه) (١) أي تراجعت وحاولت الاختفاء ، أما الجواري فهي التي تجري، ومعنى الكُنَّس الُغيَّب أي التي تغيب وتستـــتر في بيوتها، فالنجــوم تجرى وتتراجع وتستتــر في أماكنها وتغيب فيها، فأقسم الله بالنجوم في حال تراجعها وجريانها واستتارها في أماكنها، وأقسم الله أيضاً فقال: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ١٧٠ وَالصَّبْح إذا تنفّس (١٨) ﴾

فأقسم بالليل إذا عسعس أى إذا أدبر، وبالصبح إذا تنفس أى إذا أقبل وتبين وظهر وأضاء .

فقوله تعالى: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۞ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴾ كقوله تعالى: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ٣٣ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴾

فأقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم وبالليل وبالصبح على: ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾أى على أن القرآن قول رسول كريم وهو جبريل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۸۳) ومسلم (۳۷۱).

عَلِيْكِ أَنْهُ وَصِفَ الله جبريل وبَيَّنَ منزلته فقال سبحانه: ﴿ ذِي قُوَّةً عِندَ فَي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿ وَي قُوَّةً عِندَ فَي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ ﴾

أما قوله: ﴿ ذِي قُوَّةٍ ﴾ أى أنه قوى كسما في قسوله تعالى: ﴿ عَلَّمَهُ شَديدُ الْقُوَىٰ﴾

وهذا هو جبريل عليه السلام علَّم محمداً ﷺ .

فشديد القوى شديد الخلق والبطش والفعل ، فيفعل ما يأمره به ربه ولا يضعف عنه ولا يتوانى، وقد رأى السنبى ﷺ جبريل على الصورة التى خلقه الله عليها له ستمائة جناح(۱).

أما قوله : ﴿ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾

أى أن لجبريل مكانة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى فذو العرش هو الله سبحانه كما قال: ﴿ ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾

ومما يدل على مكانة جبريل عليه السلام ما أخرجه البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال: « إذا أحب الله عبداً نادى جبريل إن الله يحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل فينادى جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض (٢) ».

ومما يدل على مكانته أيضاً قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٣٢) ومسلم (١٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى (٦٠٤٠) وقد أخرج مسلم نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً أيضاً .

﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمنِينَ (٩٧) مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُله وَجَبْرِيلَ وَميكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ ﴾

وقوله تعالى: ﴿ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمنينَ وَالْمَلائكَةُ بَعْدَ ذَلكَ ظَهِيرٌ ﴾

\* فقوله تعالى: ﴿ مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينٍ ﴾ أى مطاع هناك فقول ﴿ ثُمَّ ﴾ أى هناك في الملأ الأعلى، تطيعه الملائكة، كما في الحديث الذي قدمناه «إذا أحب الله عبدا ٠٠٠».

وقوله تعالى ﴿ أَمِينٍ ﴾ وصف لجبريل عليه السلام بالأمانة فهو أمين على الوحى والرسالات وأمين على كل شيء كما قال سبحانه: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمينُ ﴾

ثم تحول الحديث إلى رسول الله ﷺ فقال تعالى : ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونَ إِنَّ وَلَقَدْ رَآهُ بِالأَفْقِ الْمُبِينِ (٣٣) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴾ بِمَجْنُونٍ (٢٣)

فقال الله سبحانه وتعالى لمشركى قريش:

﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴾

أى وما محمد عليه الصلاة والسلام النبى الكريم الذى بُعث فيكم بمجنون كما وصفتموه وكذبتم عليه وافتريتم .

﴿ وَلَقَدْ رَآهُ بِالأَفْقِ الْمُبِينِ ﴾

أى أن رسول الله ﷺ رأى جبريل عليه السلام على صورته التي

خلقه الله عليها له ستمائة جناح قد سدًّ الأفق ،أما الأفق فهو أقطار السموات والأرض ونواحيها،أما الأفق المبين فهو الأفق الذي يبين الأشياء ويظهرها ظهوراً جلياً ويوضحها وذلك يكون ناحية طلوع الشمس، فالأفق المبين هو اتجاه طلوع الشمس وهو الاتجاه الذي تظهر عنده الأشياء واضحة جليةً أكثر من غيره، فالمبين المبين والموضح والمُظهر.

\* وقد رآه النبى رَبِيَّ في هذا الاتجاه حتى لا يُشك في أنه رآه، فلم يره في الليل ولا عند اختلاط الليل بالنهار، فقد يتوهم الشخص أنه رأى شيئاً في هذه الأوقات، وليس هناك شيء، أو قد يرى الشيء على غير حقيقته، لكن الرسول رَبِيِّ رأى جبريل في وضح النهار، وفي اتجاه واضح وظاهر وموضح للأشياء ومظهر لها، ألا وهو اتجاه طلوع الشمس.

ويصف الله نبيه أيضاً فيقول : ﴿ وَمَا هُو عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴾ أما الغيب فهو كل ما أخبر الله به وغاب عن نظر الشخص، فيدخل فى ذلك الأنباء والقصص التى ذكرها الله فى القرآن، وتدخل الأخبار عن الجنة وما يقرب منها، والنار وما يباعد عنها، ويدخل فى ذلك أخبار الملائكة، والجن والشياطين، ويدخل فى ذلك ما سيقع فى الزمن المقبل.

وقوله:﴿ بضَّنينِ ﴾

أى بمتهم أو ببخيل، فالمعنى أن رسول الله على لم يبخل بتعليم الناس ما علّمه الله فى شأن الجنة والنار وسائر أمور الغيب، ولم يكتم شيئاً من ذلك ولم يضن بشىء ، بل قد بلّغ رسول الله على ذلك كله ولم يدّخر وسعاً فى تبليغهم وإخبارهم وماهو بمتهم فيما ينقله عن الله سبحانه وتعالى وعن الجنة والنار وعن كل ما يأمر الله به وينهى عنه، بل هو صادق فى هذا كله : ﴿ ولَوْ تَقُوّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (١٤) لا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (١٤) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (١٤) فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَد عَنْهُ حَاجزينَ ﴾

ويخبر الله عن كتابه الذى نزل على نبيه فيقول: ﴿ وَمَا هُوَ بِقُولِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴾

أى وما هذا القرآن من اختلاق الشياطين وإفكهم وافترائهم، بل هو من عند الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا تَنزَّلُتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (٢١٠) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطيعُونَ ﴾

ولا تستطيع الشياطين إدخال شيء فيه ولا خلط شيء به: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۞ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكيم حَميد ﴾

ليس هذا القرآن بقول تلك الشياطين المرجومة في الدنيا والآخرة، مرجومة في دنياها إذا حاولت خطف شيء من أخبار السماء كما قالت الجن : ﴿ فَمَن يَسْتَمِع الآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا رَّصَدًا ﴾ أى بمتهم أو ببخيل، فالمعنى أن رسول الله على لم يبخل بتعليم الناس ما علّمه الله فى شأن الجنة والنار وسائر أمور الغيب، ولم يكتم شيئاً من ذلك ولم يضن بشىء ، بل قد بلّغ رسول الله على ذلك كله ولم يدّخر وسعاً فى تبليغهم وإخبارهم وماهو بمتهم فيما ينقله عن الله سبحانه وتعالى وعن الجنة والنار وعن كل ما يأمر الله به وينهى عنه، بل هو صادق فى هذا كله : ﴿ ولَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (١٤) لا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٥٤) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٢٦) فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَد عَنْهُ حَاجزينَ ﴾

ويخبر الله عن كتابه الذى نزل على نبيه فيقول: ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴾

أى وما هذا القرآن من اختلاق الشياطين وإفكهم وافترائهم، بل هو من عند الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا تَنزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (٢١٠) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطيعُونَ ﴾

ولا تستطيع الشياطين إدخال شيء فيه ولا خلط شيء به: ﴿ وَإِنَّهُ لَكُتَابٌ عَزِيزٌ ۞ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكيم حَميد ﴾

ليس هذا القرآن بقول تلك الشياطين المرجومة في الدنيا والآخرة، مرجومة في دنياها إذا حاولت خطف شيء من أخبار السماء كما قالت الجن بر فَمَن يَسْتَمع الآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا رَّصَدًا ﴾ وكما قال سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا للشَّيَاطِين ﴾ وبحَعَلْنَاهَا

وكما قال تعالى : ﴿ إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ فالقرآن محفوظ حفظه الله سبحانه وتعالى كـما قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ ﴾

﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾ إلى أين تذهبون وتذهب بكم عقولكم، وفيما تفكرون ، لِمَ تفترون على الله الكذب وتقول عن القرآن إنه قول شاعر أو قول كاهن ويقول بعضكم : ﴿ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ (٢٤) إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ (٢٤) إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَر ﴾

ويقول الآخرون: ﴿ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴾

واعجباً لكم، إلى أين تذهب بكم عقولكم ؟!!

﴿ إِنْ هُو َ إِلاَّ ذَكُرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ فما هذا القرآن إلا ذكرٌ من عند الله سبحانه وتعالى أنزله الله على نبيه الأمين يتذكر به المتذكرون ويتعظ به المتعظون من العالمين إنس وجان ما هو إلا طريق للهداية يسلكه من أراد أن يستقيم على أمر الله وطريقه وطريق أنبيائه حتى يوصله هذا الطريق إلى مرضاة الله وإلى جنات الله: ﴿ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾

فها هو الطريق أمامه ولكن : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ

الْعَالَمِينَ ﴾ فالمسهتدى من هداه الله والموفق من وَقَقه الله: ﴿ وَمَا كُنَّا لِنَهْ تَدِي لَوْ لا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾ لِنَهْ تَدِي لَوْ لا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾

\*\*\*

#### ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                                    | الكلهة       |
|-------------------------------------------|--------------|
| لفَّ بعضها على بعض فذهب ضوؤها             | كُورَتْ      |
| تناثرت ـ طمس نورها                        | انكَدَرَتْ   |
| الإبل الحوامل في الشهر العاشر             | الْعشَارُ    |
| أهملت من شدة الهول وانشغل عنها أهلها      | عُطّلَت      |
| جُمعت                                     | حُشُرَتْ     |
| اشتعلت ناراً ـ ملئـت بالماء ـ اختلط العذب | سُجِّرَتْ    |
| بالمالح                                   |              |
| ألحق كل إنسان بنظيره                      | زوجت         |
| المدفونة وهى حية                          | المُوَّءِودة |
| فتحت                                      | نشرت         |
| أزيلت عن أماكنها                          | كشطت         |
| أحميت _ أججت                              | سُعْرِّت     |

## ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                                 | الكلمة         |
|----------------------------------------|----------------|
| قرُبت ـ أُدنيت                         | ٲڒؙؚڷؙڡٚؾ      |
| النجوم تخنس أي ٌ ترجع وتختفي           | الخنس          |
| التي تجري في فلكها                     | الُجّوارّ      |
| التي تستتر في بيوتها                   | الكيِّس        |
| أدبر                                   | عُسُعس         |
| أقبل وتبين وظهر                        | تّنفّس         |
| له مكانة ووجاهة .                      | مکین           |
| هناك ( في الملأ الأعلى )               | ثُّمٌ          |
| ناحية السماء التى تبين الأشياء وتظهرها | الأَفِق المبين |
| وهى ناحية طلوع الشمس<br>الأمور الغيبية | الُغَيِّب      |
| ببخیل _ بمتهم ، أى أنه لا يبخل على     | بضنين          |
| الناس بتعليمهم ،ولا يعلمهم الخطأ.      |                |

# بِتِنْ لِللَّهِ الْحَجْزَالِ خَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنِ الْجَيْنَ الْجِينَ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنِ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْجَيْنَ الْبَيْعِيلِيْنِ الْجَيْنِ الْجَيْنِيلِيْنِ الْجَيْنِ الْعِيلِي الْجَيْنِ الْجِيلِي الْجَيْعِيلِي الْجَيْنِ الْجِيلِي الْجَيْنِ الْجِيلِي الْجِيلِي الْجَيْنِ الْجِيلِي الْجَيْنِ الْعِيلِيلِي الْجَيْنِ الْجِيلِي الْجَيْنِ الْجِيلِي الْجَيْنِ الْعِيلِي الْجَيْعِ الْجِيلِي الْجِيلِي الْجَيْعِ الْعِيلِي الْجَيْعِ الْعِيلِي الْعِيلِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِيِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي ال

إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ ① وَإِذَا الْكُواكِبُ انتَشَرَتْ ۞ وَإِذَا الْبِحَارُ فَجَرَتْ ۞ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْشُرَتْ ۞ عَلَمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ فَجَرَتْ ۞ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۞ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۞ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۞ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۞ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۞ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۞ وَيَا تَعْفَلُونَ بِالدِّينِ ۞ وَيَا الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَيَا الدِّينِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِينِ ۞ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِينِ ۞ ثَمَا يَوْمُ الدِينِ ۞ ثَمَا وَالأَمْرُ يَوْمَتَذَ لِلَهِ وَالأَمْرُ يَوْمَتَذَ لِلَهِ وَالْأَمْرُ يَوْمَتَذَ لِلَهُ وَالْمَالُ لَقُولَ اللّهُ وَالْأَمْرُ يَوْمَتَذَ لِلَهِ وَالْمَالَ لَكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْنًا وَالأَمْرُ يَوْمَتَذَ لِلّهِ وَآ

\* \* \*

يُصرِّف الله سبحانه وتعالى الآيات فى كتابه الكريم ويُنُوعها ويُعددها لإثبات معنى من المعانى أو أمر من الأمور، فالمعنى الواحد والأمر الواحد قد يرد فى عدة آيات حتى يفهمه الناس ويعقلوه ويتذكروه، فمن لم يفهم من سياق فَهم من السياق الآخر، ومن الأمور والحقائق التى أريد التنبيه عليها فى كتاب الله حقيقة البعث، وقد جاء ذكرها فى غالب سُور القرآن الكريم إما تلميحاً أو تصريحاً وصرفت لها الآيات وتنوَّعت للتنبيه عليها فورد التنبيه عليها فى سورة الفاتحة عند قوله تعالى.

\* ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾

وفى سورة البقرة: ﴿ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾

إلى غير ذلك وتعرضت أكثر السور في جزء (عمم ) للتنبيه عليها، قال تعالى : ﴿ عم ً يَتَسَاءَلُونَ ۞ عَنِ النَّبَأُ الْعَظيم ﴾ وقال تعالى: ﴿ يوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۞ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴾

# وقال تعالى:

﴿ فَإِذَا جَاءَت الصَّاخَّةُ (٣٣ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴾

\* وقال سبحانه في سورة التكوير:

وإِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ ۞ وَإِذَا النَّجُومُ انكَدَرَتْ ۞ وَإِذَا الْجَبَالُ سُيِرَتْ ۞ وَإِذَا الْعُشَارُ عُطِّلَتْ ۞ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۞ وَإِذَا الْمُوْءُودَةُ سُئِلَتْ الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۞ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوجَتْ ۞ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۞ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۞ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۞ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۞ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۞ وَإِذَا الْجَعِيمُ سُعِرَتْ ۞ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۞ وَإِذَا الْجَعَيمُ سُعِرَتْ ۞ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۞ وَإِذَا الْجَعَيمُ سُعِرَتْ ۞ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۞ عَلِمَتْ نَصْ مَا أَحْضَرَتْ ۞

( وذلك يوم القيامة )

\* وفى سورة الانفطار : ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ ۞ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انتَشَرَتْ ۞ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انتَشَرَتْ ۞ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۞ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ﴾ ﴿ وذلك أيضاً يوم القيامة ﴾

\* وقال تعالى : ﴿ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۞ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ

يَسْتَوْفُونَ آ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ آ أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَوْلَئِكَ أَلْكُونُ أَوْلَئِكَ أَوْلَئِكَ أَوْلَئِكَ أَوْلَئِكَ أَوْلَئِكَ أَلْكُونُ أَوْلَئِكَ أَلْكُونُ أُلْكُونُ أُلْكُونُ أَلْ

\* وقال سبحانه : ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۞ وَأَذَنَتْ لَرَبِهَا وَحُقَّتْ ۞ وَإَذَنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۞ وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ ۞ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۞ وَأَذَنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۞ يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ﴾

#### \* وقال سبحانه:

﴿ وَّالسَّمَاء ذَات الْبُرُوجِ ١ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴾

\* وقال سبحانه: ﴿ والسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۞ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۞ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۞ فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ۞ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۞ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعه لَقَادِرٌ ۞ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴾

#### \* وقال سبحانه:

﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ① الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۞ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۞ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ۞ سَنُقْرِئُكَ فَهَلا تَنسَىٰ ۞ إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۞ وَنَيسِّرُكَ فَلا تَنسَىٰ ۞ فَذَكِرْ إِن نَفَعَت الذَّكْرَىٰ ۞ سَيَذَّكُرُ مَن يَخْشَىٰ ۞ وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشْقَى ۞ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ۞ ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَىٰ ۞ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۞ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصلَّىٰ ۞ بَلْ تَوْرُونَ الْجَيَاةَ الدُّنْيَا ۞ وَالآخرة خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾

وهكذا أغلب السور جاء فيها الحديث عن البعث والقيامة والجزاء والحساب والجنة والنار، كل ذلك لإثبات حقيقة ألا وهي أن الناس موقوفون بين يديِّ ربهم وخالقهم يوم القيامة ومحاسبون ومجزيون.

ومن المعلوم أن الاعتقاد الصحيح يتبعه عمل صالح صحيح، والاعتقاد الفاسد يتبعه عمل فاسد، فمن ثمَّ كان الذين يؤمنون بالآخرة عملهم أصح وأصوب من هؤلاء الذين يجحدون، وسيأتى لذلك مزيد في بابه إن شاء الله .

- \* يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ ﴾ أى تشققت ﴿ وَإِذَا الْكُواكِبُ انتَشَرَتْ ﴾ أى تشققت ﴿ وَإِذَا الْكُواكِبُ انتَشَرَتْ ﴾ أى تساقطت وتفرقت .
- ﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتُ ﴾ أى فُجِّر مالحها في عذبها فاختلط العذب بالمالح .
- ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتُ ﴾ أى أثيرت وقلبت فاستخرج ما بداخلها وأخرج الموتى منها ،إذا حدثت هذه الأمور العظيمة، تشققت السماء وتساقطت الكواكب وفاضت البحار واختلط العذب بالمالح وأثيرت القبور وقلبت وأخرج منها الموتى فحينئذ ﴿ عَلَمَتْ نَفْسٌ مّا قَدَّمَتُ وَأَخَرَتُ ﴾ تعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، تعلم كل نفس ما قدمت من الخير وما أخرت من الشر، تعلم كل نفس الفرائض التى أدتها والفرائض التى والفرائض التى والمعاصى التى ارتكبتها، تعلم كل نفس ما قدمته وأفرائض من من عمل صالح وما أخرت من سنن تركتها بعد موتها نفس ما قدمته من عمل صالح وما أخرت من سنن تركتها بعد موتها

يُعمل بها ويصل إليها أجرها أو وزرها .

ثم يعاتب الله سبحانه وتعالى الإنسان المفرط فى جنب الله والمقصر فى حقه والمتجرىء على معصيته فيقول سبحانه:

#### ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكُرِيمِ ﴾

ما الذي غرّك وخدعك وسوّل لك حتى أضعت ما وجب عليك وعصيت ربك وتهاونت في حقوقه ؟!! أستكبرت عن طاعة ربك وامتثال أمره ؟!! أم نسيت أن هناك جنة ونار ؟!! أكنت تحتقر العذاب؟! أم تظن أنه غير واقع ؟!! أم اتّبعت الشيطان فكنت من الغاوين ؟!! ترى ما الذي غرّ هذا الإنسان الجاهل الأحمق حتى عصى ربّه وكفر به ؟!!

- \* غرَّه الشيطان ومنَّاه وسوَّل له مع أن الله قــد حذَّره منه فقال ﴿ وَلا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّه الْغَرُورُ ﴾
  - \* غرّه الجهل وغرته الحماقة كذلك!
- \* خُـدع هذا الانسان بسـتر الله عـز وجل عليـه وعدم مـعاجلتـه بالعقوبة.

نقل بعض المفسرين عن الفضيل بن عياض رحمه الله، وقد قيل له لو أقامك الله تعالى يوم القيامة بين يديه فقال لك ما غرَّك بربك الكريم ؟ ماذا كنت تقول له قال كنت أقول غرَّنى ستورك المرخاة !! \* غرَّه أيضاً كرم الله عز وجل وإنعام الله عليه !.

\* كيف عـصيت ربك أيهـا الإنسان وهو كـريم ، أنعم عليك بكل أنواع النعم؟!! أبهذا يقابل الكريم ؟!!

أهكذا يُجازى الكرم والإحسان ؟!!

أهكذاً تشكر : ﴿ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوّاكَ فَعَدَلَكَ ﴾ خلقك وتفضّل عليك في الدنيا بإكمال خلقك وحواسك وعقلك، جعلك عاقلاً تفهم أمور دنياك ، هل جزاء نعمة العقل عندك أن تفكر به في معصية الله وتعدى حدوده ، إنه سوّاك أي جعلك سويا سليم الأعضاء تسمع وتبصر، فهل جزاء نعمة البصر أن تنظر بعينيك إلى ما حرّمه الله عليك ، إنه عليك، هل جزاء نعمة السمع أن تستمع إلى ما حرّمه الله عليك ، إنه سبحانه عَدَلَكُ أي جعلك معتدلاً فلم تفضل يدٌ على يد ولا رجلٌ على رجل إنه خلقك :

﴿ فِي أَيِّ صُورَةً مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾ فهو سبحانه الذي وضعك في الصورة التي أنت عليها، الصورة التي أرادها لك هو، ولست أنت باختيارك ، إنه سبحانه جعل منكم الطويل ومنكم القصير وجعل منكم الدميم ومنكم الجميل ، جعل منكم الأحمر والأسود والأصفر، وجعلك شبيها بأعمامك أو بأخوالك أو أقاربك، أو لا تشبه أحداً من هؤلاء : ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهَ إِلاً هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

إنه سبحانه وتعالى قادر على طمس وجهك وجعله كقفاك، قادر

على إذهاب بصرك، قادر على سلب عقلك، قادر على تحويل صورتك إلى صورة كلب أو خنزير ، ولكنه رحيم ولكنه حليم ، ولكنه كريم ، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون .

﴿ كُلاً ﴾

أى ليس الأمر أيها الكافرون كما تقولون من أنكم خلقتم عبثاً ،ليس الأمر كما تظنون من أنكم على حق وأنتم مشركون بالله:

﴿ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ﴾ ولكنكم لا تصدقون بيوم القيامة، ولا تعترفون بأن هناك جرزاء ولا تقرون بأن هناك ثواب وعقاب . ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافظينَ ۞ كَرَامًا كَاتبينَ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾

ألا فاعلموا وتيقنوا أنى قد وكَلَّت بكم ملائكة كرام تراقبكم وتطلع على أعمالكم وتسجلها، عليكم حفظة يحفظونكم ويحصون أعمالكم ويحفظونها لا يتركونها كما قال تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْه رَقيبٌ عَتيدٌ ﴾

وكما قال تعالى: ﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

فلا تقابلوا هؤلاء الحفظة بالمعاصى والفضائح فإنهم يرونكم ويطلعون عليكم : ﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ هؤلاء المطيعين لله الذين يؤدون ما افترضه الله عليهم ، ويجتنبون محارمه منعمون في الجنان لهم فيها نعيم مقيم، لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون .

- ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ أما هؤلاء الفجار \_ الكفرة والظلمة والمتجرئون على معاصى الله سبحانه وتعالى والمتعدون لحدوده \_ فهؤلاء يوم القيامة في جحيم ونيران هم فيها خالدون.
- ﴿ يَصْلُونُهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴾ يدخلونها ويقاسون حَرَّهَا ويعانون منه أشد المعاناة، ويتعبون فيه غاية التعب، تشويهم وتلفح وجوههم.

#### ﴿ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴾

أى فماهم منها بمخرجين، فلا يخرجون منها ساعة ولا لحظة ، بل هم فى العذاب الدائم المقيم: ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا ﴾[ السجدة: ٢٠]

وكما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لَخَزَنَة جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَدَابِ ( 3 ) قَالُوا أَوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ ﴾ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ ﴾

- ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾ أتدرى أى يـوم هو يوم الـدين؟! أتدرى ماذا يحدث فيه ؟! أتدرى عن أحوال الناس في هذا اليوم ؟!! ﴿ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدّين ﴾
  - إنه يوم عظيم، يوم مجموعٌ له الناس ويوم مشهود
- ﴿ يَوْمَ لا تَمْلُكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالأَمْرُ يَوْمَئِدُ لِلَّهِ ﴾ الأخ لا ينفع أخاه، الوالد لا ينفع ولده، والولد لاينتفع بولده، والمولى لايغنى عن مولاه:

﴿ يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ ولا تنفع في هذا اليوم أنساب:

﴿ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَتِدُ وَلا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ ذهبت هنالك ممالك الملوك، فالملك لله الواحد القهار، ضاعت هنالك الرئاسات والمناصب والجاهات، ذهبت الأموال، وفراً العيال، وهُزم الرجال

ولَّى الأهل والأصحاب، والجيران والأحباب

الأمر يومــئذ لله الذي لا يغلبه غــالب ولا يقهره قــاهر، ولا ينازعه منازع ، ليس لأحد من خلقه معه أمرٌ ولا نهى:

﴿ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا ﴾ ﴿ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا ﴾ ﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾

\* \* \* \* \*

## ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها              | الكلمة      |
|---------------------|-------------|
| تشققت               | انفَطَرَت ْ |
| تساقطت وتفرقت       | انتَثَرَتْ  |
| فجر مالحها في عذبها | فُجِّرَت    |
| أثيرت وقلبت         | بُعْثِرَتْ  |
| الجزاء والحساب      | الدّينِ     |
| ملائكة حفظة         | حَافِظِينَ  |
| ملائكة كتبة         | كَاتِبِينَ  |
| المطيعون            | الأَبْرَارَ |

## بِثِهٰ لِنَهُ الْحَجْزَ الْجَهٰزَ الْحَجْزَ الْحَجْزَ الْجَهٰزَ عَلَيْهُ إِلَّهُ خَيْزً عَ

وَيْلٌ للْمُطَفِّفِينَ ۞ الَّذينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسرُونَ ٣ أَلا يَظُنُّ أُولَئكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ٤ لِيَوْمْ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لرَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ كَلاَّ إِنَّ كَتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سَجِّينِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ ۞ كَتَابٌ مَّرْقُومٌ ۞ وَيْلٌ يَوْمَعْذ لَّلْمُكَذَّبِينَ 🕥 الَّذِينَ يُكَذَّبُونَ بِيَوْم الدِّين 🕥 وَمَا يُكَذَّبُ بِهِ إِلاًّ كُلُّ مُعْتَد أَثيم (١٦) إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْه آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطيرُ الأُولينَ (١٣) كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسبُونَ ١٤٠ كَالَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبَّهِمْ يَوْمَ عَلَا إِنَّهُمْ عَن رَّبَّهِمْ يَوْمَ عَلَا لَّمَحْجُوبُونَ 🔞 ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحيم 🕝 ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذي كُنتُم به نُكَذَّبُونَ ١٧٠ كَلاًّ إِنَّ كَتَابَ الأَبْرَارِ لَفي عليِّينَ ١٨٥ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلَيُّونَ ١٠٠ كتَابٌ مَّرْقُومٌ ١٠٠ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ١٦٦ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفي نَعيم (٢٦) عَلَى الأَرَائك يَنظُرُونَ (٢٣) تَعْرِفُ في وجُوههمْ نَضْرَةَ النَّعِيم (٢٤) يَسْقُونْ مَن رُحيق مُّخْتُوم (٢٥) ختَامُهُ مَسْكٌ وَفي ذَلكَ فَلْيَتَنَافَس الْمَتَنَافِسُونَ (٢٦) وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمِ (٧٧) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿ ٢٩ وَإِذَا مَرُّوا ﴿ بهم يتَخَامَ زُونَ ٣٠ وَإِذَا انقَلَبُ وا إِلَىٰ أَهْلهم انقَلَبُ وا فَكهينَ ٣٦ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلاء لَضَالُونَ (٣٦) وَمَا أُرْسلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٣٣) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ١٤٠ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ١٠٠٠ فَالْيَوْمَ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ١٤٠٠ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ١٠٠٠

#### هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦)

#### \*\*\*\*

شرح لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا الدين القيِّم الحنيف الذى تُضبط به جميع شوون دنيانا وأُخرانا، فلا تقف تعاليمه عند الصلاة والزكاة والصيام والحج، بل تشمل كل أمور الدنيا والآخرة، قال الله سبحانه : ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فَي الْكَتَابِ مِن شَيْء ﴾

والمؤمن يؤمن بالكتاب كله، لايؤمن ببعض ويكفر ببعض، فإن الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالآخر من أفعال الكافرين.

قال تعالى: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكَتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خَرْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

ضَبَط لنا ديننا أمورنا جميعها ووضَّحها لنا غاية الإيضاح وجلاَّها غاية التجلية، بَيَّنَ لنا أمور عقائدنا وعباداتنا وكذلك الأخلاق والمعاملات وأمور السياسة والاقتصاد والآداب والحدود وسائر ما يتعلق بشؤون دنيانا وأخرانا ،كيف لا، والذى شرعه لنا هو ربنا سبحانه وتعالى العليم بنفوسنا وبما يصلحها فى كل اتجاه وصوب وحدب: ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطيفُ الْخَبِيرُ ﴾

بيَّن الله لنا في هذه السورة الكريمـة شيئاً من أمور المعـاملات التي تجرى بـين الناس، وحذَّرنا من خـصلة ذميـمة وفـعلة قبـيحـة ورذيلة

مذمومة مُحرمة، ألا وهى تطفيف المكاييل والموازين، هى بخس الناس حقوقهم عند البيع لهم أو الشراء منهم، حنزًرنا الله من هذه الخصلة أيما تحذير، بل وأرسل نبياً من الأنبياء عليهم السلام محذرًا قومه منها، وكان من صلب دعوته \_ بعد الدعوة إلى التوحيد \_ الدعوة إلى إيفاء المكاييل والموازيين، ألا وهو نبي الله شعيب عليه أرسل شعيب إلى قوم يغشون الناس، فإذا باعوا لهم باعوا بمكاييل وموازيين ناقصة وإذا اشتروا منهم اشتروا بمكاييل وموازيين كبيرة فقال لقومه:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ تعجَّب قوم شعيب من شعيب ومن تَدخُّله في شؤونهم وشؤون بيعهم وشرائهم: ﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفُعَلَ فِي أَمُوالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ يعبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفُعَلَ فِي أَمُوالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾

ظَنَّ هؤلاء الجهلة أن الصلاة شيء لا تعلق له بالكيل والوزن ، لم يدرك هؤلاء الجهلة أن شؤون الحياة كلها خاضعة لأمر الله ولتشريع الله سبحانه وتعالى ، فهو خالق الخلق وهو أعلم بهم .

هذا وقد جاءت الأوامر متعددة في كتاب الله بالوفاء بالكيل والميزان والتحذير من البخس قال الله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴾ [ الرحمن : ٩]

وقال سبحانه: ﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١٠) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْتُواْ فِي

#### الأَرْضِ مُفْسدينَ ﴾

وقال تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَه غَيْرُهُ وَلا تَنقُصُوا الْمَكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِي أَرَاكُم مِنْ إِلَه غَيْرُهُ وَلا تَنقُصُوا الْمَكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِي أَخَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم مُّحِيطٍ (كَ وَيَا قَوْم أَوْفُوا الْمَكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بَالْقَسْطِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ (مَ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمنينَ ﴾

وقال تعالى ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ وقال سبحانه:

﴿ وَأُوفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۞ أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۞ أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۞ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴾

وقال سبحانه: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمَيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾

إلى غير ذلك من الآيات ، فكيف يأتى أحمق جاهل بعد هذا البيان ويقول لادخل للدين بشؤون الحياة ؟!!

إن سلفه هم قوم شعيب الذين تقدمت مقالتهم :

﴿ يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لأَنتَ الْحَليمُ الرَّشيدُ ﴾

فلينظر ماذا حل بهم وكيف انتقم الله منهم وليكن على حذر !

وبعد هذه المقدمة فلنرجع إلى تفسير السورة الكريمة وبالله التوفيق. قال تعالى: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِهِ فِينَ ﴾ عنداب شديد وهلاك لهؤلاء المطففين ، وقد ذكر بعض العلماء أن من هذا العنداب الشديد واد فى جهنم يسيل إليه صديد أهل النار ﴿ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ أى أنهم إذا طلبوا من الناس أن يكيلوا لهم - أى إذا اشتروا من الناس - أخذوا حقوقهم مستوفاة كاملة .

﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ أى وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ﴿ يُخْسِرُونَ ﴾ أى يُنقصون .

﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ١ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾

أفلا يوقن هؤلاء المطففون أن الله سيبعثهم يوم القيامة ويحاسبهم على هذا الصنيع القبيح الذى يفعلونه ،أفلا يؤمن هؤلاء أنهم سيقفون بين يدى ربهم العليم بأعمالهم ونياتهم وصنيعهم فيحاسبهم على ما صنعوا ؟

وكلمة يظن هنا بمعنى يوقن فالظن يأتى بمعنى اليقين أحيانا، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقُوا رَبِّهِمْ ﴾

وقول المؤمن يوم القيامة: ﴿ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ ﴾

فلو أيقن هؤلاء المطففون حق اليقين إنهم مبعوثون يوم القيامة ومسؤولون عما صنعوا ما أقدموا على هذا المغش والتطفيف، ولكن عدم اليقين بالآخرة يدفع إلى سوء العمل فالاعتقاد الصحيح يجر إلى

عمل صحيح والاعتقاد الفاسد يجر إلى عمل فاسد.

\* قال تعالى: ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۞ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْمَعْدَبُ بِالدِّينِ ۞ الْيَتِيمَ ۞ وَلا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴾

فالذي حمله على قهر اليتيم هو التكذيب بالبعث والجزاء.

ترى ما الذى حمل اليهود على الإعراض عن كتاب الله، حملهم اعتقاد فاسد اعتقدوه وهو أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة، وهى تلك الأيام السبعة التى عبدوا فيها العجل بزعمهم، فقالوا سواء علينا تحاكمنا إلى الكتاب أم لم نتحاكم فسنعذب السبعة أيام فقط، فجراً هم هذا الاعتقاد الفاسد على العمل انفاسد.

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكَتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كَتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ (٣٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ يَفْتَرُونَ ﴾

فالذى حمل المطففين على التطفيف قلة اليقين بالآخرة ، وطمعهم في الدنيا وحرصهم عليها .

﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وَصْفُ لهذا اليوم العظيم .

\* وفى «الصحيحين » من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى ﷺ قال: « يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم فى الأرض سبعين ذراعاً ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم »

وقوله تعالى ﴿ كُلاً ﴾ أى ليس الأمر كما يزعم هؤلاء المطففون من أنهم غير معذبين ولا مبعوثين ولا محاسبين، بل سيبعثون ويحاسبون، ليس الأمر كما يظنون من أن المال الذى جمعوه من الغش والتطفيف نافعهم بل هو نارٌ ووبالٌ عليهم .

#### ﴿ إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴾

﴿ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ في سَمّ الْخياط ﴾

فيقول الله: « اكتبوا كتابه في أسفل الأرض في سجين في الأرض السفلي. ٠٠٠ الحديث» ( واللفظ للطبرى ) .

ثم حذَّر الله من سجين وأشار إلى خطورتها وعظيم شأنها بقوله : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ ﴾

وقوله ﴿ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴾ أى كتاب مكتوب ومسطر، فالمعنى إن كتاب الفجار، مكتوب ومسطر وموضوع فى سجين، وليس قوله ﴿كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴾ تفسير لسجين، ولكن المعنى إن كتاب الفجار كتاب مرقوم موضوع فى سجين وما أدراك ما سجين .

\* ثم توعَّد الله سبحانه وتعالى هؤلاء المكذِّبين بيوم الدين المنكرين للبعث والحساب فقال سبحانه: ﴿ وَيْلٌ يَوْمَئِدُ لِلْمُكَذَّبِينَ ۞ الَّذِينَ يُكَذَّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۞ وَمَا يُكَذَّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدَ أَثِيمٍ ﴾ يُكذَّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۞ وَمَا يُكَذَّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدَ أَثِيمٍ ﴾

أى وما يكذِّب بيوم القيامة إلا المتعدِّ لحدود الله المرتكب للآثام .

- ﴿ إِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾ أى كلما تليت عليه الآيات قال هذا ما كتبه الأولون الذين ماتوا وسطَّروه من القصص والخرافات والحكايات .
  - ﴿ كُلًّا ﴾ أى ليس الأمر كما يزعم هذا المعتد الأثيم ويدَّعي .
- ﴿ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ ولكن قد غَطَّت على قلوب هؤلاء الكافرين ذنوبهم كما قال نبينا محمد ﷺ إذا أذنب العبد نُكتَ في قلبه نكتة سوداء فإن تاب صقل منها فإن عاد عادت حتى تعظُم في قلبه فذلك الران الذي قال الله: ﴿ كَلا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ قُلُوبِهم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

وقوله : ﴿ كَلاَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَئِذ لِلمَحْجُوبُونَ ﴾ أى ليس الأمر كنذلك على ما يظنون ، فهم محجوبون عن الله سبحانه

وتعالى، محجوبون عن رؤيته ولن يتلذذوا بالنظر إلى وجهه الكريم، أما أهل الإيمان فــوجـوهـهم ناضــرة إلى ربها ناظرة، لهم الحــسنى وزيادة، سيرون ربهم كـما يرون القمر ليلة البدر كما جآء عن رسول الله على الكفار ـ فكما أسلفنا ـ فمحجوبون عن ربهم عز وجل. وليسوا بمحجوبين فقط.

﴿ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴾ أى داخلوا النار وذائقوها ومصلين حرِّها .

﴿ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذَّبُونَ ﴾ ثم يقال لهؤلاء الكافرين المكَذّبين بيوم القيامة، هذا جزاء التكذيب الذي صدر منكم في الدنيا، هذا جزاء قولكم لا بعث ولا جنة ولا نار، هذه النار هي التي كنتم تكذّبون بها في الدنيا فاصلوها وذوقوا عذابها .

﴿ كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الأَبْرَارِ لَفِي عِلَيِّينَ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِيُّونَ ۞ كَتَابٌ مَّرْقُومٌ ۞ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ كتَابٌ مَّرْقُومٌ ۞ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾

﴿ كُلاًّ ﴾ ليس الأمر كما تزعمون من أنه لا جنة ولا ثواب.

﴿ إِنَّ كِتَابَ الأَبْرَارِ لَفِي عِلِيِّينَ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِيُّونَ ۞ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴾

فالكتاب هو الذى كتبت فيه أعمال الأبرار المطيعين لربهم أصحاب اليمين، هذا الكتاب موضوع فى مقام عال مرتفع كما فى حديث البراء المشار إليه قريباً (١) فيفيه أن النبى ﷺ قيال(لما ذكر روح العبد

<sup>(</sup>١) تقدم في تفسير سورة النازعات.

المؤمن): « · · · · فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الرُّوح الطَّيب؟ فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التى كانوا يسمُّونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التى تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدى في عليين · · »

وليس قوله ﴿ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴾ تفسيراً للعليين ولكن المعنى إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم (أى مكتوب) موضوع فى عليين، ثم ذكر الله عز وجل عليين تفخيماً لشأنها بقوله ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلَيُّونَ ﴾

ويا ترى من يطَّلعُ على هذا الكتاب كتاب أعمال المطيعين وينظر فيه يتصفحه ؟!!

﴿ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾

إنهم المقربون، إنهم أفضل الخلق، إنهم الملائكة يشهدون هذا الكتاب، يرون ما فيه من الخير والبر والصلاح والذكر والعبادة! \* لفتة طيبة في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾.

وهنا نلفت النظر إلى فائدة طيبة وقيمة تتعلق بهذه الآية الكريمة ولتقريب هذه الفائدة أقول، وبالله التوفيق: إن أهل الدنيا إذا كان الولد لأحدهم ابن أو بنت تدرس في المدارس أو الجامعات وكان الولد متفوقاً وكانت البنت كذلك متفوقة، ثم نجحا في الامتحان وحصلا

على أعلى الدرجات فإن الأب يفتخر بذلك غاية الفخر ويحمل شهادة ابنه أو ابنته ويطوف بها على الأصدقاء والجيران قائلاً انظروا إلى درجات ولدى وابنتى فى الاختبار ، فهذه مادة الرياضيات قد أتى فيها بمائة من مائة، وهذه مادة اللغة العربية كذلك أتى فيها بمائة من مائة، وهذه اللغة الإنجليزية أتى فيها بالامتياز . . . وهكذا سائر المواد، فتجد الأب يطير فرحاً بذلك ويعمد إلى هذه الشهادة فيضعها معلقة فى غرفة استقبال الأضياف!

\* فما ظنك بكتاب الأبرار، ذلك الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الأبرار وأثبتت فيه أقوالهم وكتبت فيه خطاهم وآثارهم، ترى من يباهي به! يباهي به رب العزة سبحانه وتعالى ملائكته المقربين، فيشهد المقربون هذا الكتاب ويطلعون على ما فيه، فينظروا إلى ما فيه من صلوات خشع فيها العبد وأحسن فيها القيام وأتم الركوع والسجود.

\* وينظروا إلى ما فيها من صيام كيف صام العبد، ويتعجبون من حفظه لصومه وعدم خوضه في القيل والقال واغتياب المؤمنين والمؤمنات ، وتركه الرفث والفسوق والصخب، وكيف كان يصوم الفرض ثم يتبعه بالنفل ، وكيف لا تمر عليه الأيام إلا وإذا شئت أن تراه صائما رأيته .

\* وينظروا إلى ليل هذا الصيام كيف عُزِّز بالقيام ومُلىء به فينظرون إلى ترتيل العبد واستغفاره بالأسحار وسؤاله ودعائه!!

- \* وينظروا إلى ما سُجِّل من دمعات العين حينما ذكر العبد ربَّه خالياً ففاضت عيناه .
- \* ينظرو إلى فريضة الحج فيجدون العبد قد أدَّى الفرض، بل والنفل كذلك قد تَنَفَّل !!!وليس الحج فحسب بل والاعتمار كذلك أكثر العبد منه .
- \* يشهد المقربون ما كتب من آثار الخطا إلى المساجد والإصلاح بين الناس واتباع الجنائز وصلة الأرحام وعيادة المرضي والمشى في حوائج المسلمين .
- \* يشهد المقربون مجالس العلم التي حضرها العبد ودروس العلم التي بثها ومجالس الذكر التي ذكر العبد فيها ربه عز وجل، وثواب الآيات التي تليت وأحاديث النبي ﷺ التي بُثت .
- \* يشهد المقربون آثار الخطا إلى الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله والثواب الذي أثبت لهذه الأقدام التي اغبرت .
- \* يشهد المقربون كظماً للغيظ وعفوا عن الناس بل والإحسان ليهم.

یشهد المقربون کل هذا الخیر فیحمدوا الله عز وجل علی ما وفق وهدی وعلی ما امتن به وأسدی وعلی ما تفضَّل به وأکرم.

هؤلاء أيها المقربون من ذرية من قلتم : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفُكُ الدَّمَاءَ ﴾ [ البقرة: ٣٠]

أَلَم تجدوا أيها المقربون الكرام في صحف هؤلاء المؤمنين الأبرار من يسبِّح بحمد الله ويُقدِّس له ؟!!

ألم تجدوا أيها المقربون الكرام أقواماً لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون؟!!

ألم تجدوا أيها المقربون الكرام مقربين أمثالكم لم يستنكفوا عن عبادة ربهم والسجود له والخضوع ؟!!

ألم تجدوا قوماً أيها المقربون لاحت في جباههم آثار السجود ؟!! ألم تروا الغرَّة والتحجيل بادية على الأيدى والأرجل والجباه من آثار الوضوء؟!

ها هي أيها المقربون دماء شهداء قد سالت في سبيل الله لإعلاء كلمته ونشر دينه ونصرة رسله!!

ها هى أيها المقربون أموالٌ قد أنفقت فى سبيلى وابتغاء مرضاتى!! انظروا واشهدوا أيها المقربون إلى ما أُثبت فى هذه الصحف والكتب من التحميد والتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة آى الذكر الحكيم!!

\* يشهد المقربون كل هذا في كتب الأبرار الموضوعة في عليين، في عدى المناهم من المؤمنين فيدعون ربهم عز وجل على ما من به على أوليائهم من المؤمنين فيدعون لهم بتمام النعمة قائلين: ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَّتُهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( وَقَهِمُ السَّيِّئَاتِ و مَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذْ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ الْحَكِيمُ ( السَّيِّئَاتِ و مَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذْ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ

#### هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ ﴾

لا يكاد يجد الملائكة المقربون شيئاً يُشين صحف الأبرار، وإن وجدوا بادروا بالاستغفار طلباً لمحوه وإزالته حتى تبقى كتب الأبرار ناصعة بيضاء إلى يوم التلاق، إن وجدوا ذنباً زلت فيه قدم البر المتّقي قالوا كما ذكر الله سبحانه:

﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْد رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهُ وَيَوْمِنُونَ بِحَمْدَ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغُفْورُ وَيَسْتَغُفُورُ وَيَلَّمُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَعْمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾

ويصف الله سبحانه وتعالى حال الأبرار والمآل الحسن الذى صاروا إليه والمستقر الطيب الذى استقروا فيه فيقول سبحانه:

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارُ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ أما الأبرار هنا فهم أصحاب اليمين من أهل الجنة، فكما قدَّما أن الناس ثلاثة أصناف يوم القيامة، الفجار والأبرار والمقربون، فالفجار هم أصحاب الشمال وهم أهل النار، والأبرار هم أصحاب اليمين، والمقربون هم السابقون، وكلا الطائفتين الأبرار والمقربون من أهل الجنة، وقد قَدَّمنا بعض القول في ذلك.

وأحيانا يأتى ذكر الأبرار بمعنى المطيعين فيدخل فيه الطائفتان (أصحاب اليمين والسابقون المقربون).

وهذا في الغالب إذا جاء ذكر الأبرار في السياق ولم يأت فيه غيرهم

من السابقين المقربين، فحينئذ يدخل فيهم المقربون، كما في قول المؤمنين : ﴿ وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴾

فالأبرار هنا يدخل فيها الطائفتان، والله أعلم .

فهؤلاء الأبرار في الجنان مُنَعَّمين في نعيم مقيم.

﴿ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴾

والأرائك جمع أريكة وهى السرير الموضوع فى الحجلة، والحجلة بيت من الثياب الفاخرة، قريب منه عند العامة فى زماننا وفى دنيانا

( الناموسية)، فالأبرار على هذه السرر المكسوة بالثياب الفاخرة والموضوعة فيها، وهي سرر مرفوعة، كما قال تعالى في الآية الأخرى.

﴿ فيها سُرُرٌ مَّرْفُوعَةً ﴾ ينظرون إلى ما أعدة الله لهم من النعيم، ينظرون أحيانا إلى أهل النار وإلى ما هم فيه من العذاب حتى يزدادوا شكراً لله سبحانه وتعالى .

كما قال تعالى: ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءُلُونَ ۞ قَالَ قَائِلٌ مَنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۞ يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدَّقِينَ ۞ أَئِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظَامًا أَئِنَّا لَمَدينُونَ ۞ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ۞ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فَى سَوَاء الْجَحيم ﴾

ثم قالَ تعالى : ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴾

تعرف في وجوه هؤلاء الأبرار أثر النعيم، إذا نظرت إلى وجوههم رأيت أثر النعمة والفضل بادياً عليها، رأيت بريق النعيم وتلألؤه وأثر النور والبهاء وحسنه والبياض والبهجة قد علا هذه الوجوه الطيبة .

أما إذا سألت عن شرابهم فإنهم:

﴿ يُسْقُونْ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴾

أما الرحيق فهو الخمر، خَمرٌ في منتهى اللذة، كما قال تعالى ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَعِينٍ (٤٠) بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴾

ولكنها خمر لا تُسكر ولا تذهب بالعقول، بل كما قال تعالى: ﴿ لا يُصدَّعُونَ عَنهَا وَلاَ يُنْزِفُونَ ﴾

وكما قال تعالى: ﴿ لا فيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾

هذا الرحيق مختوم، أى أن تلك الكأس التي يشربون منها هذا الرحيق مغلقة لم تفتح لأحد قبلهم ولم يشرب منها أحد غيرهم، فهو مغلق لم يفتح إلا لهم، وما هو الغطاء والختم الذى غُطى به وختم به

إن ﴿ خِتَامَهُ مِسْكُ ﴾ فالأبرار أحيانا يشربون الخمر من كؤوسٍ مغلقةٍ مختومةٍ غطاؤها وخاتمها المسك، وأحيانا يشربون الخمر من الأنهار، قال تعالى:

### ﴿ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لِّلَدَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ﴾

يشربون الخمر الذى يشم ممن شربه بعد شربه رائحة المسك، ليس كخمر الدنيا الذى تشم فيه الروائح الكريهة بعد شربه ، ففى مثل هذا النعيم فليتنافس المتنافسون كما قال تعالى: ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتنَافَسِ النعيم فليتنافس المتنافسون كما قال النعيم المتسابقون بفعل الخيرات المُتنَافِسُونَ ﴾ فليتسابق إلى هذا النعيم المتسابقون بفعل الخيرات

والتخفف من المنكرات حتى يالوا هذا النعيم أما قوله ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴾ فمزاجه أى خليطه، فكأس الخسر الذى يشرب منه الأبرار قد خُلِط معه شراب أتى من عين يُقال لها تسنيم، تلك العين التى يشرب منها المقربون صافية خالصة غير مخلوطة، أما أصحاب اليمين فيشربون من الرحيق المخلوط بشىء من التسنيم

فالحاصل أن التنسيم عين خاصة للمقربين يشربون منها كما قال تعالى ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾

يؤخذ منها جُزء ويخلط بغيره ويشرب من هذا الخليط غيرهم وهم أصحاب اليمين الذين هم الأبرار، فالمقربون يشربون من التسنيم صرفاً أى خالصة، وتمزج التسنيم مع غيرها لأصحاب اليمين مزجاً، وهي إنما تُمزج (أي تخلط) بالرحيق المختوم.

\* وهذه الآيات كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾

فالكافور عين يشرب منها عباد الله ( الذين هم المقربون ) صافية خالصة غير مخلوطة وتخلط الكافور بغيرها ليشرب من هذا الخليط الأبرار، ولتقريب المعنى نضرب مشلاً من دنيانا \_ مع الفارق \_ فموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها .

\* نتخيل أن هنا مشروبين شاى ولبن، فقوم يشربون اللبن صافياً وهم

الأثرياء، وقوم يشربون شاى قد خُلط بشىء من اللبن وهم الأقل ثراءاً والله أعلم.

ثم يَذْكُر الله سبحانه وتعالى أفعال أهل الإجرام وما كانوا يصنعون في الدنيا، من الاستهزاء بالمؤمنين والسخرية منهم، وكيف تبدلًت الأحوال وتغيرت وإلى ماذا انتهت الأمور، وما هو الوضع المخزى الذى صاروا إليه، فيقول سبحانه:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴾ هذا حال أهل الإجرام في الدنيا سخرية دائمة من المؤمنين.

﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴾ استهزاءٌ بالمؤمنين وبأفعالهم ! اغمزٌ وهمزٌ وهمزٌ وللزُ !! عيبٌ وازدراء وطعنٌ واحتقار !! وصفٌ بالسفاهة وبالجنون والتخلف والرجعية ! بل ووصفٌ بالضلال!

وليس هذا خاص بزمانٍ بعينه بل هو دأب أهل الإجرام على الدوام.

قال الله سبحانه وتعالى في شأن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام:

﴿ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاً مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾ وقالوا أيضًا: ﴿ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ﴾

وكذلك قال قوم هود لهود عليه السلام : ﴿ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةً ﴾ وقال تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ آمَنُوا ﴾

وقال أهل الكفر في شأن المؤمنين : ﴿ أَهَوُّ لَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ

بَيْننَا﴾

وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّذِينَ لا يَجدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مَنْهُمْ ﴾

وقال أهل الكفر: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِن قَبْلِكَ ﴾

هذا هو دأب أهل الكفر باضطراد وليست سخرية في وجوه أهل الإيمان فحسب بل: ﴿ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴾ أي أن أهل الإيمان الكفر إذا رجعوا إلى بيوتهم وأهليهم يسمرون على ذكر أهل الإيمان والسخرية منهم ويتفكهون بذكر أحوالهم.

و ﴿ فَكِهِينَ ﴾ أيضاً فـرحين بما هم فيه من الشـرك والمعاصى ونِعَمِ الدنيا .

﴿ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَوُلاءِ لَضَالُونَ ﴾ أى إذا قُدِّر والتقى أهل الإجرام بأهل الإيمان في الطُّرق وصفوهم بالضلال والجهل. ﴿ وَمَا أُرْسلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظينَ﴾

أى أنكم يا أهل الإجرام ما أرسلتم رقباء على عبادى ولا حفظة لأعمالهم ولا كتبة لهم إنما كلفتم الإيمان بى والعمل بطاعتى وليس لكم وراء ذلك شيء، فلماذا شغلتم أنفسكم بعبادى وجعلتموهم نصب أعينكم تحكمون عليهم بما شئتم وتصفونهم بما أردتم حتى أنسوكم ذكرى!

ولكن الله عنز وجل لم يكن يتخلى عن عباده وأوليائه ولا يُضل سعيهم ولا يخيِّبُ رجاءهم، فيوم القيامة تتبدل الأحوال ويُنتصر للمظلوم من الظالم فيضحك أهل الإيمان من أهل الإجرام : ﴿ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴾ فالجزاء من جنس العمل .

﴿ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾

ثم تختم السورة بقوله تعالى: ﴿ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ أى هل جُوزِيّ الكفار بما كانوا يعملون ؟!

هل رأيتم يا أهل الإيمان ما حلَّ بأهل الكفر ؟!

هل ذهب غيظ قلوبكم وشفى الله صدوركم من عدوكم الذى كان يسخر منكم ويتهكم عليكم ؟! .

\* وأنت أيها الكافر هل علمت أن وعد الله حق ، وأن الساعة قد أتت، هل علمت أيها الكافر أن النار حق، وهل لاقيت جزاءك الذى تستحقه ، ألا فبعداً للقوم الظالمين . ألا فلتقر عَيْنُ المؤمنين .

#### ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                               | الكلمة                     |
|--------------------------------------|----------------------------|
| عذاب شدید، واد فی جهنم               | وَيْلٌ                     |
| الذين يُنقصون المُكيال والميزان      | ڵڵٛمۘڟؘڣۜڣۣڹؘ              |
| طلبوا الكيل من                       | آڭتالوا عَلَى              |
| يأخذون حقهم وافيا                    | يستوفون                    |
| الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الفجار    | كِتَابَ الْفُجَّارِ        |
| سجن في الأرض السابعة السفلي          | سجين ۽ ءُ ۽ ءُ             |
| مكتوب                                | مَّرْقُومٌ                 |
| ما كتبه الأولون وسطروه               | أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ    |
| غطى                                  | ران                        |
| داخلو النار وذائقوها                 | صَالُوا الْجَحِيمِ         |
| حقاً (ولها معان أُخر)                | كُلاً                      |
| ارتفاع ( في السماء السابعة)          | علّيّينَ                   |
| يراه الملائكة                        | يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ |
| الأريكة هي السرير الموضوع في الحجلة، | الأرائِك                   |
| والحجلة بيت مربع من فاخر الثياب      |                            |
| أثر النعيم وبريقه                    | نَضْرَةَ النَّعِيمِ        |
| <b>خ</b> مر                          | رحيق                       |
| ممزوج ـ مخلوط                        | مُخْتُوم                   |
| خليطه                                | مزاجه                      |

## ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                               | الكلمة          |
|--------------------------------------|-----------------|
| عينٌ اسمها تسنيم                     | تَسْنيم         |
| يشرب منها                            | يَشْرَبُ بِهَا  |
| السابقون                             | الْمُقَرَّبُونَ |
| يشيرون باستهزاء                      | يَتَغَامَزُونَ  |
| رجعوا                                | انقَلَبُوا      |
| يتفكهون بذكر أهل الإيمان والطعن فيهم | فکِهِین         |
| جُوزى                                | ثوِّب           |
|                                      |                 |

# بِنِهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ خَزَالَ خَيْرَا

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴿ ۞ وَٱذنَتْ لَرَبَهَا وَحُقَّتْ ﴿ ﴾ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتُ ﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَحُقَّتْ ۞ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحِ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيه ﴿ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كَتَابَهُ الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحًا فَمُلاقِيه ﴿ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كَتَابَهُ بِيَمينِه ﴿ ۞ فَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ بَيْمينِه ﴿ ۞ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوراً مَسْرُوراً ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كَتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۞ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوراً مَسْرُوراً ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كَتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۞ فَسَرُوراً ۞ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَن مَسُرُوراً ۞ وَيَصْلَىٰ سَعِيراً ۞ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً ۞ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوراً يَحُور َ ۞ بَلَىٰ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَن يَعْور َ ۞ بَلَىٰ إِنَّ وَالْقَمَر إِذَا اتَّسَقَ ۞ لَا لَتُونَ أَن لا يَسْجُدُونَ ۞ وَالْقُمْ لِإِذَا قُرَى عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ ۞ فَلا أَقْسَمُ بِالشَّفُقِ ۞ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ ﴾ كَفَرُوا يُكَذّبُونَ ۞ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ ﴿ كَا فَبَشَرْهُم بِعَذَابِ أَلَيْمِ كَفَرُوا يُكَذّبُونَ ۞ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۞ فَي فَيْرُ مَمْنُونَ ۞ كَا لَكُ اللّهُ إِلَّا اللّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ وَ ﴾ كَالَمُ إِلاَ اللّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ﴿ ﴾

سبق أن بينًا أن الله سبحانه وتعالى يذكر المعنى الواحد في عدة آيات وعدة سور حتى يفهمه الناس، فمن لم يفهم المعنى من هذه السورة أو هذه الآية فهمه من آيات أُخر وسور أُخر، ومن هذه المعانى التى تكررت في عدة سور وآيات أن الشخص يُلاقى عمله يوم القيامة

خيراً كان أو شراً.

فكما قدَّمنا أن هذا المعنى تكرر في عدة سور.

قال تعالى: ﴿ ينبُّ أَ الإِنسَانُ يَوْمَئِذ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴾ وقال تعالى: ﴿وَوَجَدُوا مَا عَملُوا حَاضرًا ﴾

وقال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مَثْقَالَ ذَرَّة خَيْرًا يَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مَثْقَالَ ذَرَّة خَيْرًا يَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مَثْقَالَ ذَرَّة شَرَّا يَرَهُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ عَلَمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴾ وقال سبحانه: ﴿ عَلَمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴾

إلى غير ذلك من الآيات ، ويتأكد هذا المعنى في هذه السورة في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ ﴾

يقول الله سبحانه: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴾ أى حدثت فيها شقوق وتصدعات وفتحات فكانت أبوابا كما قال تعالى: ﴿ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَت أَبْوابا كما قال تعالى: ﴿ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَت أَبْوابا ﴾

وكما قال سبحانه : ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنزيلاً ﴾

وقوله: ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَّتْ ﴾أى سمعت لربها وأطاعت، فجدير بها أن تسمع وتطيع فقوله ﴿ أَذِنَتْ ﴾ أى سمعت كما فى قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيُّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ﴾

﴿ وَإِذَا الْأَرْضُ مُلِدَّتُ ﴾ أى فُرِدَت وبُسطت وزيد في سعتها ومساحتها.

#### ﴿ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴾

أى ألقت ما بداخلها من الأموات الذين دفنوا فيها وتخلت عنهم، وألقت أيضاً ما بداخلها من المعادن والذهب والفضة، فلما مُدَّت الأرض وبسطت ألقت أثقالها وما بداخلها من الموتى، ألقتهم على ظهرها وتخلت عنهم، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ الأَرْضُ عَنْهُمْ سَرَاعًا ﴾

وتلقى أيضاً المعادن التى بداخلها كما فى حديث رسول الله وتلقى أيضاً المعادن التى بداخلها كمثال الاسطوان من الذهب والفضة فيجىء القاتل فيقول فى هذا قتلت ويجىء القاطع فيقول فى هذا قطعت يدى ثم هذا قطعت رحمى، ويجىء السارق فيقول فى هذا قطعت يدى ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً » أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً.

فتخلت الأرض عنهم بعد أن كانت لهم كفاتا أحياءاً وأمواتاً، وبعد أن كانت لهم مهاداً لفظتهم وتخلت عنهم، وهذا \_ كما قال بعض العلماء \_ مما يزيد من رهبة الموقف وشدته وشدة التضييق على العباد، وأن لا ملجاً لهم ولا منجى إلا إلى الله كما قال تعالى: ﴿ كلاً لا وزَرَ (17) إلَىٰ ربّك يَوْمَعُذ الْمُسْتَقَرُ ﴾

وقوله ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِهِا وَحُلَقَتْ ﴾ أى استمعت الأرض هي الأخرى لربها وأطاعت، وجدير بها أن تسمع وتطيع، فإذا حدث هذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ( حديث ١٠١٣ ).

كله ، إذا انشقت السماء وسمعت لربها وأطاعت والأرض كذلك مُدَّت وبُسطَتْ وأخرجَتْ ما فيها وسمعت لربها وأطاعت، حينئذ يلاقى الإنسان كدحه وعمله الذى عمله فى الدنيا ويلاقى ربه فيسأله عن هذا الكدح .

كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاقيه ﴾

أى عاملٌ عملاً فملاق عملك، وملاق ربك كذلك .

\* وتظهر مقدمات الخير أو الشر وبوادرهما عند استلام كتاب الأعمال، ذلكم الكتاب الذي أثبتت فيه أعمال الشخص وأقواله وحركاته وسكناته .

فمن الناس من يؤتى كـتابه بيمـينه، ومنهم من يستلمه بشـماله من وراء ظهره أى يجـعل يده اليسـرى خلف ظهره ويتسلـم الكتاب على هذه الحال المزرية والوضع المخزى أعاذنا الله منه .

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهَ بِيمِينِهِ ﴿ فَسَوْفَ يَحَاسَبَ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ وليس المراد بالحساب حساب التأنيب والتوبيخ، إنما فقط تعرض عليه أعماله فَيُجَازى على حسنها ويغفر له سيئها، فالمراد بالحساب هنا فى حق المؤمن العرض، فقد أخرج البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث عائشة (١) رضى الله عنها قال رسول الله ﷺ: « ليس

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٤٩٣٩) ، ومسلم ( حديث ٢٨٧٦).

أحد يحاسب إلا هلك » قالت: قلت يا رسول الله جعلنى الله فداءك اليس يقول الله عز وجل: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حَسَابًا يَسِيرًا ﴾

قال: « ذاك العرض ، يُعرضون ، ومن نوقش الحساب هلك »

وللعلماء في تفسير العرض أقوال منها أن المراد بالعرض عرض الناس على الميزان ، ومنها أن ينظر في أعماله فيغفر له سيئها ويجازى على حسنها، وأصحها عرض أعمال العبد عليه بين يدى الله ثم مغفرتها له، ودل على ذلك ما أخرجه البخارى ومسلم (۱) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أنه سمع النبي على يقول:

« يُدنى المؤمن يوم القيامة من ربّه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول:أى رب أعرف، قال فإنى قد سترتها عليك في الدنيا وإنى أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين (٢) كذبوا على الله »

يتلقى المؤمن كتابه بيمينه فيرجع منطلقا مسروراً إلى أهله كما قال تعالى : ﴿ وَيَنقَلُبُ إِلَىٰ أَهْله مَسْرُوراً ﴾

ينطلق ويرجع إلى أهله الـذين أعدهم الله له في الجنان من الحـور

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( حديث ٢٤٤١ ) ومسلم ( حديث ٢٧٦٨ ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ترتيب محمد فؤاد ( هؤلاء الذي ٠٠٠) والصواب ما أثبتاه .

العين، وأهله من أهل الصلاح الذين كانوا معه في الدنيا وسبقوه إلى الجنة من زوجات وأولاد وآباء وأمهات وعشيرة وأصدقاء:

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴾

أما الشقى \_ والعياذ بالله \_ الذى يُعطى كتاب أعماله بشماله من وراء ظهره ذلكم الكتاب الذى أثبتت فيه أعماله وجرائمه وشروره ومفاسده وشركه وغروره، فلا بشرى لهذا المجرم يومئذ بل:

﴿ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ۞ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴾

أى سوف يدعو على نفسه بالموت والهلاك، كما فى قول تعالى : ﴿وَنَادُواْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾

وكما في قوله : ﴿ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (٣٥) وَلَمْ أُدْرِ مَا حسَابِيَهْ (٣٦) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴾

إنه سيصلى سعيراً أى سيدخل النار ويصلى بحرِّها، سيُشُوى وجهه ويُحرق جلده ويُبدل جلداً غير جلده ويحترق الجلد أيضا: ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ليَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾

﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾

كان فى دنياه وسط أهله مسروراً بكفره وضلاله ومخالفته لأمر الله عز وجل، وكان مسروراً بارتكابه للمعاصى سعيداً بتحلله من شرع الله عز وجل: ﴿ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَن يَحُورَ ١٠٠ ﴾

أى أن هذا الكافر الذي تلقى كتابه بشماله من وراء ظهره اعتقد أنه

لن يرجع إلى ربِّه حيًّا بعد موته .

﴿ بَلَيْ ﴾

ليرجعن إلى ربِّه وليحاسبن ﴿ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴾ مطلعاً عليه وعلى أعماله لا يخفى عنه حاله .

﴿ فَلا أُقْسمُ بِالشَّفَقِ ﴾

أما قبوله تعالى: ﴿ فَلا ﴾ فقد تقدم الكلام عليه عند تفسير قوله تعالى: ﴿ لا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴾ وقوله ﴿ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴾

أقسم الله عز وجل بالشفق والمراد به الحُمرة التي تبقى في السماء بعد غروب الشمس ناحية الغروب (بعد المغرب إلى العشاء)

﴿ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ آكَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴾

أقسم الله أيضاً بالليل ﴿ وَمَا وَسُقَ ﴾ أى وما جمع وحوى ، فالليل تنتشر فيه الشياطين وتخرج فيه السباع والهوام وتُدبر فيه الأمور ويُبيَّتُ فيه للأعداء ، ويقسم الله بالقمر إذا اتسق أى اكتمل وتمَّ واستوى وتكامل نوره، وهذا يكون ليلة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ، يقسم الله سبحانه بهذه الأشياء: الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق على شيء ألا وهو:

﴿ لَتَرْكَبُنَ طَبَقًا عَن طَبَق ﴾ أى أن أحوالكم ستتغير وستتبدل حالاً بعد حال فمعنى قوله تعالى ﴿ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ أى حالاً بعد حال، ولكن ما المراد بالحال الأولى؟ وما المراد بالحال الثانية ؟

فلأهل العلم فى ذلك أقوال مبنية على القراءة فى قوله تعالى: ﴿لَتُو كُبُنَ ﴾ فمن القرّاء من قرأها بفتح التاء ( المثناة الفوقانية ) وفتح الباء ( الموحدة التحتانية) لَتَر كُبَن ،والذين قرأوها على هذا النحو لهم فيها تأويلات:

\* أحدها: أن هذا خطاب لرسول الله ﷺ، والمعنى على هذا له وجوه:

الوجه الأول: لتركبن يا محمد حالاً بعد حال<sup>(۱)</sup> أى أن الأحوال ستمر بك يا محمد من حال فقر إلى حال غنى، ومن حال ضعف إلى حال قوة وظفر وغلبة على المشركين المكذبين بالبعث .

كما قال تعالى: ﴿ أَلُمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ ۚ كَا وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ ۚ ۚ ﴾

الوجه الثانى: أن المراد لتركبن يا محمد سماء بعد سماء، وقد فعل الله ذلك به ليلة المعراج، وقد قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا ﴾

الوجه الثالث: لتركبن يا محمد درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة في القرب إلى الله عز وجل.

\* التأويل الثاني: أن المراد بقوله لتركبن هي السماء فالمعنى أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبرى باسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقرأ لتركبَنَّ طبقاً عن طبق يعنى نبيكم ﷺ حالاً بعد حال وبإسناد صحيح عنه أيضا: ﴿ لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾[الانشقاق: ١٩]قال محمد ﷺ .

السماء تتغير أحوالها فمرَّة تكون كالدهان كما قال تعالى :

﴿ فَإِذَا انشَقَّت السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدَّهَانَ ﴾

ومرة تشقق بالغمام كما قال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلائِكَةُ تَنزِيلاً ﴾

ومرة تنفطر كما قال تعالى: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتُ ﴾ وتتغير السماء من لون إلى لون .

وقرأ فريق آخر من العلماء لَتَرْكَبُنَ بفتح التاء (المثناة الفوقانية)وضم الباء (الموحدة التحتانية)

وهذا الخطاب في قوله ﴿ لَتَرْكَبُنَ ﴾ للناس والمعنى الاجمالي أولاً لتمُرنَ بك أيها الإنسان وأنتم أيها الناس جملة أمور وأحوال، وفي بيان هذه الأمور والأحوال جملة أقوال.

\* القــول الأول: لتــمرن بك أيهـا الإنسان شــدائد وأهوال الموت والبعث والعرض والميزان والصراط والجنة أو النار .

\* القول الثانى: أن الإنسان يمر بجملة أطوار، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يكسي عظمه لحما ثم ينشأ خلقاً آخر ويخرج من بطن أمه ضعيفاً ثم يتقوى ثم يضعف ويشيب ثم يموت .

كما قَال تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْف ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْد ضَعْف قُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْد ضَعْف وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَديرُ ﴾ الْقَديرُ ﴾

\* القول الثالث: أن المراد أن أحوال الإنسان تتغيير بين الدنيا والآخرة ، فقد يكون وضيعاً في الدنيا ويرفعه الله في الآخرة، وقد يكون مرتفعاً في الدنيا ويخفضه الله عز وجل في الآخرة كما قال تعالى في شأن الآخرة .

﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴾ وقد يكون مرتفعاً في الدنيا ويزداد رفعة كما قال تعالى في شأن عيسى عليه السلام : ﴿ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾ وقد يكون وضيعاً في الدنيا ويزداد إذلالاً في الآخرة .

\* القول الرابع:أن أحوال الانسان تستغير في الدنيا من صحة إلى مرض، ومن مرض إلى صحة، ومن غنى إلى فقر ومن فقر إلى غنى كما قال تعالى : ﴿وَتَلْكَ الأَيَّامُ نُدَاولُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾

\* القول الخامس: أن المراد بقوله: ﴿ لَتَرْكَبَنَ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ أى لتتبعن أحوال اليهود والنصارى حالاً من أحوالهم بعد حال كما جاء عن رسول الله ﷺ: « لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم » والمعنى أيضاً لتركبن سنة الأولين عمن كان قبلكم في التكذيب بالنبوة والقيامة .

\* قال الطبرى رحمه الله: وأولى القراءات فى ذلك عندى بالصواب قراءة من قرأ بالتاء وبفتح الباء، لأن تأويل أهل التأويل من جميعهم بذلك ورد، وإن كان للقراءات الأنخر وجوه مفهومة ، وإذا كان الصواب من القراءة فى ذلك ما ذكرنا فالصواب من التأويل قول من قال:

﴿ لَتُوْكَبُنُ ﴾ أنت يا محمد حالاً بعد حال، وأمراً بعد أمرٍ من الشدائد ، والمراد بذلك وإن كان الخطاب إلى رسول الله ﷺ موجهاً إلى جميع الناس أنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أهوالاً

أما وقد علم الكفار هذا، علموا أن الأحوال سنتغير وتتبدل: ﴿ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴾(١)

ما هو الحامل لهم على ترك الإيمان وهجر القرآن وتكذيب المرسلين والامتناع عن السجود والصلاة ؟!!

ليس لهم في الحقيقة مبرر صحيح ولا برهان ناصع.

﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴾ لكنهم قوم مكذبون مستمرون في التكذيب والعناد.

﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾ أى بما يكتمون ويُسرون : ﴿ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ أي فبشر هولاء الكفرة المكذبين المعرضين عن الإيمان والقرآن بعداب أليم أى مؤلم موجع . ﴿ إِلاَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَمُلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ أى لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرٌ غير مقطوع ولا منتهى.

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) ملاحظة ثبت أن النبى ﷺ سجد عند قراءة هذه الآية كما فى صحيح مسلم ، ففى صحيح مسلم ، ففى صحيح مسلم ( صحيح مسلم ( صحيح مسلم ( ص ٤٠٦ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال سبجدنا مع النبى عَلَقَ فى ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتُ ﴾ و﴿ اقْرأُ باسْم رَبّكَ الّذي خَلَقَ ﴾

### ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                                                                                                                                                                                                                                              | الكلمة                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حدث بها شقوق سمعت وأطاعت حقق عليها الاستماع بسطت وزيد في سعتها عاملٌ عملاً يدعو على نفسه بالهلاك يرجع حياً يوم القيامة يرجع حياً يوم القيامة ناحية الغروب الخمرة التي تبقى بعد غروب الشمس ناحية الغروب حمع وحوى حالاً بعد حال يكتمون ـ يُسرون مقطوع | انشقَّتْ  أَذنَتْ مُدُّتْ مُدُّتْ كَادِحٌ كَدْحًا يَدْعُو ثُبُوراً يَحُورَ الشَّفَقِ الشَّفَقِ وَسَقَ طَبَقًا عَن طَبَقٍ يُوعُونَ مَمْنُونَ مَمْنُونَ |

# بِثِهُ إِنَّهُ الْحَجْزَالِ خَيْزَعُ

وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ ۞ وَالْيَوْم الْمَوْعُود ۞ وَشَاهد وَمَشْهُود ۞ قُتلَ أَصْحَابُ الأُخْدُود ۞ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُود ۞ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ 😙 وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ 💟 وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاًّ أَن يُؤْمنُوا بَاللَّه الْعَزِيزِ الْحَميد 🛆 الَّذي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَات وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنَات ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَـذَابُ جَـهَنَّمَ وَلَهُمْ عَـذَابُ الْحَريق (١٠) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوزَ الْكَبِيرُ (١١) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَديدٌ (١٢) إِنَّهُ هُو يُبْدئُ وَيُعِيدُ (١٣) وَهُوَ الْغَفُورَ الْوَدُودُ ١٣٠ ذُو الْعَرْشِ الْمَجيدُ ١٠٥ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ١٦٦) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (١٧) فِرْعَوْنَ وَتُمُودَ (١٨) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا في تَكْذيب وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُحيطٌ ن بَلْ هُو قُرْآنٌ مَّجيدٌ ن في لَوْحِ مُحْفُوظ (٢٣)

\* \* \*

قوله سبحانه: ﴿ والسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۞ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾

يُقْسم الله عـز وجل بالسمـاء ذات البروج، أي بالسمـاء التي فيـها

بروج وهى النجوم والكواكب العظيمة، وهى أيضاً منازل الشمس والقمر أى الأماكن التى تنزل فيها القمر والأماكن التى تنزل فيها الشمس أيضاً.

ويقسم سبحانه باليوم الموعود وهو يوم القيامة، وكذلك يُقْسِم ربنا عز وجل بالشاهد والمشهود، وللشاهد والمشهود معنيان تنبنى عليهما تفسيرات العلماء .

أحدهما: أن الشاهد هو الذى يشهد أو يشاهد أى يحضر أو يرى كما يُقال شهدت صلاة الجمعة أى حضرتها، والمشهود هو المرئى أو المحضور .

الثانى: أن الشاهد هو الذى يشهد على الأشخاص أو الأحداث والوقائع، وتشبت به الدعاوى وتُقام به الحقوق كما يقال شهد فلان على كذا والمشهود هو المشهود عليه .

وعلى ذلك جاءت تفاسير العلماء فالذين بنوا على التفسير الأول لهم أقوال:

الأول منها: أن الشاهد هم الخلائق الذي يشهدون (أي يحضرون) والمشهود يوم القيامة، وذلك لقوله تعالى في شأن يوم القيامة: ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴾

الثانى: أنَّ الشاهد هم المصلُّون الذين يصلُّون الجمعة ، والمشهود صلاة الجمعة وخطبتها .

الثالث: الشاهد هم الحبيج الذين يشهدون الحج ، والمشهود يوم عرفه ، ومنهم من قال المشهود يوم النحر، إلى غير ذلك من الأقوال .

\* أما الذين قالوا إن الشاهد من الشهادة التي تثبت بها الحقوق، فلهم في التفسير ضروب:

الأول: أن الشاهد هو الله سبحانه وتعالى والمشهود التوحيد والنبوة، لقوله تعالى: ﴿ شُهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُو ﴾

ولقوله: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾

الثانى: أن الشاهد محمد ﷺ والمشهود عليه أمته لقوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَوُلاءِ شَهِيدٍ

الثالث: أن الشاهد الأنبياء والمشهود عليه الأمم.

الرابع: أن الشاهد الملائكة والمشهود عليه الأنفس.

الخامس: الشاهد هو الجوارح والمشهود عليه الإنسان.

وثمَّ أقوال أُخر، وكل ما ذُكر يصلح أن يُقال عنه شاهد ، وكذلك كل مشهود ذُكر يصلح أن يقال عنه مشهود.

فالحاصل أن الشاهد هو كل من يشهد أى يحضر ويُشاهد، والمشهود هو ما يُرى من المشاهد العظيمة.

\* والشاهد أيضاً هو الذي يشهد على الأشياء ، والمشهود كذلك كل ما يُشهد عليه أيضاً، والله أعلم .

فأقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء ذات البروج واليوم الموعود

وشاهد ومشهود على أن أصحاب الأخدود ملعونين مطرودين من رحمته، وهو معنى قوله: ﴿ قَتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ﴾

وقُتِلَ هنا معناها لُعن وطُرِدَ وأَبِنَ، أما أصحاب الأخدود فهم قوم مجرمون كفار خدُّوا الأخاديد \_ أى حفروا الحفر فى الأرض \_ وأشعلوا فيها نيراناً عظيماً ذات وقود هائل كما وصفها الله بقوله: ﴿ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴾ وألقوا فيها المؤمنين .

وقد ورد حديث في هذا المعنى أخرجه مسلم(١)من حديث صهيب رضى الـله عنه أن رســـول الله ﷺ قـــال : « كَـانَ مَلكُ فـــمَنُ كَانَ قَبْلَكُم، وكَانَ لَهُ سَاحِرٌ ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ للمَلك: إنِّي قَدْ كَبرْتُ. فَابْعَثْ إِلَىَّ غُلاَمًا أُعَلِّمهُ السِّحْرِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلاَمًا يُعَلِّمهُ . فكانَ فِي طَرِيقِه، إِذَا سَلَكَ، رَاهِبُ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَالاَمَهُ فَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتِي السَّاحِرَ مَرَّ بالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيهِ.فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ،فَشكَا ذَلكَ إِلَى الرَّاهب، فَقَالَ : إِذَا خَشيتَ السَّاحرَ فَقُلْ حَبَسَني أَهْلى. وَإِذَا خَشيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسنى السَّاحرُ، فَبَيْنَمَا هُو كَذَلَكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّة عَظيمة قَدْ حَبَسَت النَّاسَ. فَقَالَ : الْيَوْمَ أَعْلَمُ السَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ ؟ فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ ! إِنْ كَانَ أَمْرُ الرِّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فاقتل هَذه الدَّابَّةَ. حَتَّى يَمْضي النَّاسُ. فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ. فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ : أَيْ بُنَيَّ ! أَنْتَ الْيَوْمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (حديث: ٣٠٠٥)

أَفْضَلُ مِنِّى. قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى. وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى فَإِن ابْتُلِيتَ فَلاَ تَدُلُّ عَلَى "، وَكَانَ الْغُلاَمُ يُبْرِىءُ الْأَكْمَة (١) وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِى النَّاسَ مِنْ سَاثِرِ الْأَدْوَاء. فَسسَمِعَ جَلِيسٌ للملك كَانَ قَسدْ عَسَى، فَأَتَاهُ بِهَسَدَاياً كَثيرَة. فَقَالَ: مَاهَهُنَا لَكَ أَجْمَعُ ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنى، فَقَالَ؟ : إِنِّى لاَ أَشْفى كَثيرَة. فَقَالَ: مَاهَهُنَا لَكَ أَجْمَعُ ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنى، فَقَالَ؟ : إِنِّى لاَ أَشْفى أَحَدًا. إِنَّمَا يَشْفى اللَّهُ . فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّه دَعُونْتُ اللَّه فَشَفاكَ. فَآمَنَ بِاللَّه . فَعَنْتُ اللَّه فَشَفاكَ . فَإِنْ أَنْتَ أَمَنْتَ بِاللَّه دَعُونْتُ اللَّه فَشَفاكَ . فَآمَنَ بِاللَّه . فَاللَّه فَسُفاكَ فَجَلَسَ إِلَيْه كَمَا كَانَ يَجْلسُ. فَقَالَ لَهُ اللَّه . فَا اللَّه . فَقَالَ لَهُ الْمَلكُ . وَاللَّهُ الْمَلكُ . وَاللَّهُ الْمَلكُ . وَا اللَّه الْمَلكُ . وَاللَّه الْمَلكُ . وَاللَّهُ الْمَلكُ . وَاللَّهُ الْمَلكُ . وَاللَّه الْمَلكُ . وَاللَّه الْمَلكُ . وَاللَّهُ الْمَلكُ . وَاللَّه الْمَلكُ . وَاللَّهُ الْمَلكُ . وَاللَّهُ اللَّه الْمَلكُ . وَاللَّهُ اللَّه الْمَلكُ . وَاللَّهُ الْمَلْكُ . وَاللَّهُ الْمُلْكُ . وَاللَّهُ الْمَلكُ . وَاللَّهُ الْمَلْكُ . وَاللَّهُ الْمَلكُ . وَاللَّهُ الْمَلْكُ . وَاللَّهُ الْمُلكُ . وَاللَّهُ الْمُلْكُ . وَاللَّهُ الْمُلْكُ . وَاللَّهُ الْمُلْكُ أَلْمُ الْمُلْكُ . وَاللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ . وَاللَّهُ الْمُلْكُ أَلْمُ الللَّهُ الْمُلْكُ أَلْمُ الْمُلْكُ أَلَامُ الْمُلْكُ أَلَهُ اللَّهُ الْمُلْكُ أَلْمُ الْمُلْكُ أَلَامُ اللللَّهُ الْمُلْكُ أَلَ

<sup>(</sup>١) الأكمه الذي ولد أعمى.

 <sup>(</sup>۲) (بالمتشار) مهموز في رواية الاكثرين: ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء، وروى:
 المنشار بالنون. وهما لغتان صحيحتان.

<sup>(</sup>٣) ( فروته ) ذروة الجبل أعلاه، وهـي بضم الذال وكسرها .

فَصَعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ ! اكْفنيهمْ بِما شئتَ. فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ (١) فَسَقَطُوا. وَجَاءَ يَمْشَى إِلَى الْمَلك، فَقَالَ لَهُ الْمَلكُ: مَافَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قالَ: كَفَانيهمُ اللَّهُ. فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا به فَاحْملُوهُ في قُرْقُور (٢)، فَتَوسَّطُوا به الْبَحْرَ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دينه وَإِلاَّ فَاقْدْنُوهُ. فَذَهَبُوا بِهِ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ ! اكْفنيهمْ بِما شَنْتَ. فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السُّفينَةُ (٣) فَغَر قُوا، وَجَاءَ يَمْشي إِلَى الْمَلَك . فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ ؟ قَالَ: كَفَانيهمُ اللَّهُ فَقَالَ للمَلك: إنَّك لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ به قَالَ: وَمَا هُو؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ في صَعيد (٤) وأحد. وتَصْلُبُني عَلَى جذْع. ثُمَّ خُذْ سَهْماً منْ كنَانَتي.ثُمَّ ضع السَّهْمَ في كَبد الْقَوْس (٥) ثُمَّ قُلْ: باسم اللَّه، رَبَّ الْغُلاَم. ثُمَّ ارْمني . فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلكَ قَتَلْتَنى . فَجَمَعَ النَّاسَ في صَعيد واحد وصَلَبَهُ عَلَى جذْع . ثُمَّ أَخَذَ سَهُمًا مِنْ كِنَانَتِه. ثُمَّ وَضَعَ السَّهُمَ في كَبد الْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: باسم اللَّه، رَبِّ الْغُلامَ ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهُمُ في صُدْغه فَوَضَعَ يَدَهُ في صُدْغه في مَوْضع السُّهُم. فَمَاتَ. فَقَالَ النَّاسُ: آمنَّا برَبِّ الْعُلاَم. آمَنَّا برَبِّ الْعُلاَم . فَأَتِي الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ ؟ قَدْ ، وَاللَّه ! نَزِلَ بِكَ

<sup>(</sup>١) (فرجف بهم الجبل ) أي اضطرب وتحرك حركة شديدة .

<sup>(</sup>٢) قرقور) القرقور السفينة الصغيرة. وقيل الكبيرة. واختار القاضى الصغيرة، بعد حكايته خلافا كثيراً. قاله النووى .

<sup>(</sup>٣) ( فانكفأت بهم السفينة ) أي انقلبت .

<sup>(</sup>٤) ( صعيد ) الصعيد، هنا الأرض البارزة .

<sup>(</sup>٥) (كبد القوس) مقبضها عند الرمى .

حَذَرُك (١) قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالْأُخْدُود (٢) في أَفْوَاه السِّكَك (١) فَخُدِّتْ، وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ. وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دينه فَأَحْمُوهُ فيها (٤٠). أَوْ قيلَ لَهُ : اقْتَحمْ . فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءت امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبَى لَهَا فَتَقَاعَسَت (٥) أَنْ تَقَعَ فيها . فَقَالَ لَهَا الْغُلاَمُ: يَا أُمَّه ! اصْبرى . فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ » .

أوقد هؤلاء المجرمون النيران وجلسوا حولها يقذقون المؤمنين في النار واحداً تلو الآخـر، ويتفرجون عليـهم ويستمتـعون بمناظرهم وهم يعذبون في النار.

كما قال تعالى: ﴿إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ٦٠ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بالمؤمنين شهود،

\* ويتساءل الشخص ما هي الجريمة التي اقترفها أهل الإيمان حتى يقذف بهم في النار ؟! ليس لهم ذنب الا أنهم آمنوا بالله العريز

﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ هل الإيمان بالله ذنب يعاقب عليه العبد ؟!!

يرى هؤلاء الكفار الذين طمس الله على أعينهم أن الإيمان بالله ذنب، ويعلنبون المؤمنين عليه ومن أجله يخرجونهم من بيوتهم

(٣) ( أفواه السكك ) أي أبواب الطرق .

<sup>(</sup>١) ( نزل بك حذرك ) أي ما كنت تحذر وتخاف .

<sup>(</sup>٢) ( بالأخدود ) الاخدود هو الشق العظيم في الأرض ، وجمعه أخاديد .

<sup>(</sup>٤) أحموه أي اطرحوه.

<sup>(</sup>٥) فتقاعست أي فتوقفت ولزمت موضعها وكرهت الدخول في النار.

ويطردونهم من بلادهم .

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ﴾ وقال سبحانه: ﴿ قَالَ الْمَلاُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ﴾ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ﴾ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمُنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مَلِّتِنَا ﴾ وقال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقَّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُنَا لَلهُ ﴾ الله كه

وقال سحرة فرعون لفرعون: ﴿ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا﴾

وقال قوم لوط للوط عليه السلام: ﴿ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴾ الْمُخْرَجِينَ ﴾

وقال قوم نوح لنوح عليه السلام : ﴿ لَئِن لَمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ ﴾

وقال ورقة بن نوفل لرسول الله ﷺ: « ياليتنى فيها جزعاً ليتنى أكون حياً إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله ﷺ أو مخرجي هم ؟ قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عُودى »(١)

إنها صور من الابتـــلاءات والمحن ابتلى بها من كان قبـــلنا، وما كان

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ( حديث رقم ٣٦١٢ ) ومسلم ( حديث ١٦٠ ) من حديث عائشة رضى الله عنها .

لهم من ذنب اقـترفـوه ولا جرم ارتكبـوه إلا أنهم آمنوا بالله العـزيز الحميد !!!

نشرٌ بالمناشير وتمشيطٌ بأمشاط الحديد .

أخرج البخارى (١) من حديث خباب بن الأرت رضى الله عنه قال شكونا إلى رسول الله ﷺ وهو متوسد بردة له فى ظل الكعبة - قلنا له: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ قال: «كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له فى الأرض فيُجْعل فيه فيُجاء بالميشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى (١) يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو (١) الذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون ».

قلفٌ في النار وتعليبٌ نفسى بإحراق الأولاد أمام أعين آبائهم وأمهاتهم .

فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح لغيره من حديث

<sup>(</sup>١) المخاري حديث ( ٣٦١٢ ) وأبو داود ( ٢٦٤٩ ).

<sup>(</sup>٢) الأمر ، المراد به الإسلام .

<sup>(</sup>٣) في رواية: والذئب على غنمه .

قال الحافظ ابن حجر في « فتح البارى » (٧/ ١٦٧): « تنبيه: قوله « والذئب » هو بالنصب عطفاً على المستثنى منه لا المستثنى، كذا جزم به الكرمانى، ولا يمتنع أن يكون عطفاً على المستثنى، والتقدير: ولا يخاف إلا الذئب على غنمه، لأن مساق الحديث إنما هو للأمن من عدوان بعض الناس على بعض كما كانوا في الجاهلية، لا للأمن من عدوان الذئب، فإن ذلك إنما يكون في آخر الزمان عند نزول عيسى ».

ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْهُ

: « لما كانت الليلة التي أسرى بي فيها، أتت على رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة ؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها،قال:قلت: وما شأنها ؟ قال:بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من يديها، فقالت: بسم الله، فقالت لها ابنة فرعون:أبي ؟! قالت: لا،ولكن ربي ورب أبيك الله.قالت : أُخْبره بذلك ؟ قالت: نعم، فأخبرته ،فدعاها،فقال: يا فلانة، وإن لك رباً غيري ؟ قالت: نعم، ربي وربك الله، فأمر بسقرة من نحاس فأحميت،ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها،قالت له:إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك ؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدى في ثوب واحد وتدفننا قال: ذلك لك علينا من الحق، قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبى لها مرضع ، وكأنها تقاعست من أجله قال: يا أمه ، اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . فاقتحمت ».

\* وكذلك أُلقى الخليل إبراهيم عليه السلام في النار ولكن جعلها الله عليه بردا وسلاماً.

قال تعالى: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَخَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ﴾

وقال تعالى: ﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾

\* وكما قَدَّمنا طردٌ من البلاد وإخراجٌ من البيوت كذلك . قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقَّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا للَّهُ ﴾

\* وها هو رسولنا وحبيبنا محمد ﷺ يُخرج من بلدته مكة وهي عزيزة عليه ولكنه قضاء الله وسنته في العباد.

أخرج الإمام أحمد في مسنده (۱) بإسناد صحيح من حديث عبدالله بن عدى بن الحمراء رضى الله عنه أنه سمع النبي عليه وهو واقف بالحزورة في سوق مكة يقول: « والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل ولولا أني أخرجت منك ما خرجت ».

\* حقا إنها السنن ولا حول ولا قوة إلا بالله والأمر كله إلى الله.

﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدً ﴾ وإذا الله على كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدً ﴾

والله ليس بغافل وهو مطلع وشاهد على هؤلاء القوم الظالمين ، ومطَّلع وشاهد على عباده المؤمنين الذين يُقذفون في النار، ولكنه سبحانه يمهل ولا يهمل

ثم يبين الله سبحانه وتعالى العاقبة الوخيمة والعذاب الأليم الذى ينتظر هؤلاء المجرمين الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وعَندباً وهم وحرقوهم بالنار ليصرفوهم عن دينهم ويجبرونهم على الردة والكفر وترك دينهم .

<sup>(</sup>١) أحمد ( المسند ٤/ ٣٠٥ ) والترمذي (٥/ ٧٢٢) وابن ماجة (٣١٠٨).

فيقول سبحانه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴾

أى أنهم إذا ماتوا ولم يتوبوا من هذا الذنب والجرم الذى ارتكبوه فلهم عذابان أحدهما عذاب جهنم والثانى عذاب الحريق، فيزيدهم الله عذاباً فوق العذاب، عذاباً لكفرهم وإفسادهم في الأرض وصدهم عن الإيمان، وعذاباً آخر لتحريقهم المؤمنين والمؤمنات.

كما قال تعالى فى آية أخرى: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسدُونَ ﴾

فهنا عذابان عذاب للكفر وعذاب للصد عن سبيل الله

وكما قال سبحانه في الآية الأخرى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ اللَّهِ الْأَدِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْء إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ آنَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقَيَامَة عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ يَوْمَ الْقَيَامَة عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾

وهكذا فكل كافر مفسد، صاد عن سبيل الله له عذابان، عذاب لكفره، وعذاب لصرف الناس عن دينهم، ألا فليحذر الآباء الذين يقودون أولادهم إلى الشرك، وليحذر الآباء الذين يصدُّون أبنائهم عن الدين وعن الصلاة ، ولتحذر الأمهات اللواتي يجبرن بناتهن على التبرج والسفور، ولتحذر الأمهات اللواتي يصرفن بناتهن عن طاعة الله ورسوله.

\* هذا ومن أهل العلم من ذكر أن هؤلاء أصحاب الأخدود قد احترقوا في الدنيا، فذكر قائل هذا القول أنهم بعد أن عذَّبوا المؤمنين والمؤمنات تطاير إليهم شررٌ من النار فأحرقهم، ويُدَّخر لهم في الآخرة عذاب جهنم، والله أعلم .

ولنا وقفة مع قوله تعالى:

﴿ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا ﴾

فهذا القول يدل على أنهم لو تابوا لخرجوا من هذا الوعيد، وهذا مما يدل على سعة رحمة الله عز وجل وقبوله التوبة من عباده، وكما نُقل عن الحسن البصرى رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة.

قلت: فسبحانك ربنا ما أحلمك وما أرحمك، قوم عـنبوا أولياءك وخدوا لهم الأخاديد وأشعلوا فيها النيران وجلسوا حولها ينظرون ويشاهدون أهل الايمان وهم يحترقون، ويشاهدون الطفل ينزع من بين ثدى أمه ويقذف أمام عينيها في النار ثم يؤتى بها هي الأُخرى فتقذف في النار، يشاهدون ذلك ويستمتعون بهذا التعذيب والنكال الذي يُصاب به أهل الإيمان، وليس لأهل الإيمان جرم ارتكبوه حتى يعذبوا هذا العذاب ومع ذلك تفتح لهم يا ربنا باب التوبة بقولك:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا ﴾

فإذا تابوا يارب قبلت منهم توبتهم وعفوت عن جريمتهم!!

حقا ربنا إنك رب رحيم، إنك عفو عليم ، إذ فتحت باب الـــتوبة للتآئبين ولم تغلقه.

\* أقسررنا لك ربنا إنك أنت أرحم السراحسمين، إذ قلت وقسولك الحق: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحيمًا ﴾

شكراً لك يا إلهنا ويا خالقنا ويامولانا على ماسننت به فى قولك ووعدك : ﴿ قُلْ يَا عَبَادِيَ اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّه إِنَّ اللَّه يَغْفُرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو َ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾

سبحانك يا إلهنا فأنت تعلم ضعفنا وتعلم جهلنا وتعلم تقصيرنا وخطأنا وعمدنا، تعلم أن كل ذلك عندنا ففتحت باب التوبة للمذنين وباب الرجوع للخطائين، فتحت باب التوبة لمن أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات كى يرجعوا إليك، قلت وقولك الحق: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ واتبعوا الشَّهُواتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا ۞ إِلاً مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ صَالِحًا فَأُولَكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۞ إِنَّا تَابَ وَالْعَنْ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَأْتِيًا ﴾ جنات، عَدْن التي وعَد الرَّحْمَنُ عَبَادَه بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ﴾

\* لم تقطع طريق الإنابة والرجوع على من قطع طريق العباد وسفك دمائهم وأكل أموالهم وحاربوك وحاربوا رسلك وسعوا في الأرض بالفساد .

فَـقلت وقـولك الحق: ﴿ إِنَّمَـا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَـارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُـولَهُ

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِيلاف أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

\* وكذلك من زلت قدمه وأساء إلى والديمه ثم أراد الرجوع إليك يارب والإصلاح لم ترده، قلت يا ربنا: ﴿ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ للأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴾

سبحانك ربنا ما أحلمك وما أرحمك إذ لم تغلق باب التوبة في وجه رجل قتل مائة نفس، بل وجعلت مآله إلى الجنان.

وحديث قاتل التسعة والتسعين نفسا (۱) فيه: « · · كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهل الأرض فَدُلً على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة ؟ فقال لا فقتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فَدُلً على رجل عالم فقال إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة ، انطلق إلى أرض كذا وكذا · · » الحديث وفيه فغفر له .

حتى أهل الشرك إذا تابوا \_ والقـتلة والزناة \_ كل هؤلاء فتحت لهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (حديث ۳٤۷۰) ومسلم (۲۷۲۱) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً.

أبواب التوبة إذا تابوا، فلك الحمد، قلت وقولك الحق: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلَا يَدْعُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلَا يَدْعُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (١٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقيامَة وَيَخُلُدْ فيه مُهَانًا (١٦) إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَبُدّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحيمًا ﴾

\* سبحانك ربى لم تغفر لهم فحسب، بل وبدَّلت سيئاتهم حسنات !!! فلك الحمد .

\* عَلِمْنا يا ربنا أنك تأخذ بالذنب وتعاقب به ولكنا عَلِمْنا أيضاً أن رحمتك سبقت غضبك فعُذنا بعفوك من عقوبتك وعُذنا بك منك .

أخرج البخارى (۱) ومسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال سمعت النبى ﷺ قال: «إن عبداً أصابً ذنباً وربما قال أذنب ذنباً فقال ربّ أذنبت ذنباً وربما قال أصبت فاغفره فقال ربّه :أعلم عبدى أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به ؟ (۲) غفرت لعبدى، ثم مكث ما شاء الله ، ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال رب أذنبت أو أصبت آخر فاغفره فقال:أعلم عبدى أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به ؟ غفرت لعبدى ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنباً وربما قال أصاب ذنبا فقال رب أصبت - أو أذنبت - آخر فاغفره لى فقال أعلم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به ؟ غفرت لعبدى ثلاثا فليعمل ما شاء "(۲).

<sup>(</sup>۱) البخاري حديث (۷۰۰۷) ومسلم (۲۷۵۸) .

<sup>(</sup>۲) یأخذ به أی یعاقب به .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح(١٣/ ٤٧٢):معناه ما دمت تذنب فتتوب غفرت لك .

\* أقسمت ربناً بعزتك وجلالك أن تغفر لعبادك إذا استغفروك فنستغفرك ونتوب إليك، ولك الحمد.

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح (۱) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « إن إبليس قال لربه بعزتك وجلالك لا أبرح أغوى بنى آدم ما دامت الأرواح فيهم، فقال الله فبعزتى وجلالى لا أبرح أغفر لهم ما استغفرونى ».

- \* فرحت يا ربنا بتوبتنا ورجوعنا إليك فلك الثناء والمجد .
- \* بسطت يدك بالليل ليتوب مسىء النهار ، وبسطتها بالنهار ليتوب مسىء الليل فلك الحمد ، قال نبيك ﷺ: « إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها »(٢)
  - \* فرحت بتوبتنا ورجوعنا إليك فلك الثناء والمجد.

أخرج البخارى ومسلم (٣) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

« الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة »

<sup>=</sup> قلت: وليس هذا فيمن \_ يجاهر ربه بالمعاصى ويقول سيخفر لى \_ بـل فى حق التائب الوجل الخائف من ربه .

<sup>(</sup>١) المسند (٣/ ٢٩)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (حديث ٢٧٥٩) من حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعاً .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٦٣٠٩) ومسلم (٢٧٤٧).

وفى لفظ لمسلم: « لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدى وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح ».

\* تنزل ربنا من السماء في الثلث الأخير فتسأل عبادك، أنت سبحانك تحثهم أنت سبحانك لا أحد سواك تقول هل من مستخفر فأغفر له، فسبحانك ربى يا حليم يا رحيم يا عفو يا كريم، أخبرنا نبيك قال: « ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له(١) »

\* هذا هو ربكم يا عباد الله هذا هو إلهكم ومليككم رب رحيم
 حليم عفو كريم.

- \* فإلى الذين أشركوا وظلموا.
- \* إلى الذين طَغَوا وبَغَوا وظلموا العباد.
  - \* إلى الذين أسرفوا على أنفسهم.
- \* إلى الذين ارتكبوا الذنوب والآثام، وقطعوا الأرحام، ها هى أبواب التوبة مفتوحة أمامكم، ربكم يناديكم، هل من مستغفر فأغفر له ، ربكم يناديكم : ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وسيأتي .

رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ ﴾

\* ربكم يستحــثكم ويحذركم: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ ﴾

\* ألا فتوبوا إلى الله جميعاً لعلكم تفلحون !!

\* ألا فالحقوا بركب الأبرار ومسيرة الأخيار، ألا فادخلوا في زمرة الصالحين

إِنْ أَبُوابِ التَّوبَةِ مَفْتُوحَةً فَلَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةُ اللَّهِ: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةُ رَبِّهِ إِلاَّ الصَّالُونَ ﴾ رَحْمَةُ رَبِّه إِلاَّ الضَّالُونَ ﴾

\* ألا فلا تيأسوا من روح الله: ﴿ إِنَّهُ لا يَيْأُسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ الْكَافِرُونَ ﴾

\* ووقفة أُخرى مع المقنّطين: الذين يُقنّطون الناس من رحمة ربهم.

\* ألا فلا تفعلوا، لا تقنطوا الناس من رحمة الله، استجيشوا الناس بما تعلموا فيهم من خير.

\* أَلَمْ تَقُرَأُوا : ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُون ﴾

إن إسرائيل هو النبى الكريم يعقوب ﷺ فيذكرهم الله بأبيهم الصالح إسرائيل ويستجيش عواطفهم بذكره .

أَلَم تَقرأُوا قُولُه تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلَلْكَافُرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ فيستجيش الله عواطفكم بذكر الإيمان الذي وقر في قلوبكم ! ألا ترون الله قال: ﴿ ذُرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴾

أى يا ذرية القوم الصالحين المحمولين مع نوحٍ فى الفلك، فإنه ما حُمل مع نوحٍ إلا صالح، كونوا صالحين كآبائكم المحمولين فى الفلك

قولوا لمن أسرف على نفسه وكان فى أبيه صلاح، يا ابن الصالحين كن من الصالحين ، قولوا لابن المحسنين، يا ابن المحسنين تصدق، قولوا لابن الشجعان، يا ابن الشجعان بارز الأبطال، قولوا لابن العالم، يا ابن العلماء ، أقبل على تعلم ما يقربك من الله.

اعلموا يا من تقنطون الناس من رحمة ربهم أن عملكم عليكم وبال، وأنه نارٌ وشنارٌ .

فى سنن أبى داود بإسناد حسن (١) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: كان رجلان فى بنى إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد فى العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول اقصر، فوجده يوماً على ذنب فقال له اقصر، فقال خلنى وربى أبعثت على وقيباً، فقال والله لا يغفر الله لك، أولا يدخلك الله الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بى عالماً ؟! أو كنت على ما فى يدى

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤٩٠١).

قادراً ؟! وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار.

وفى صحيح مسلم (۱) من حديث جندب أن رسول الله عَلَيْ حدَّث أن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى (۲) على أن لا أغفر لفلان، فإنى قد غفرت لفلان وأحبطت عملك أو كما قال.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴾

ها هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذا جزاؤهم، فبجزاء الاحسان الإحسان، وعاقبة الصبر الرضوان وفسيح الجنان، جنات تجرى من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير، حقاً إنه هو الفوز الكبير، وهو الفوز بالمطلوب ألا وهي الجنان والرضوان.

\* ووقفة ثالثة مع الغافلين والمستهزئين ،مع اللاعبين بحدود الله. ارجعوا إلى ربكم ف: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَديدٌ ﴾

انتقامه عزَّ وجل شدید ممن عصاه وخالف أمره، فکما أن ربکم غفور رحیم، فإنه شدید العقاب.

﴿ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ وكما أنه غافر الذنب، فهو عزيز ذي انتقام

<sup>(1)</sup> amba (1777).

<sup>(</sup>٢) يتألى أي يحلف .

﴿ غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ﴾ ﴿ فَبِّئُ عِبَادِي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (13) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ لِأَلِيمُ ﴾

﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَديدٌ ﴾

اعلموا : ﴿ إِنَّهُ هُو َ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴾

يبدأ الخلق ثم يعيده، يخلق الخلق في الدنيا ويميستهم ثم يعيدهم أحياءاً يوم القيامة، كما قال سبحانه: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونَ عَلَيْه ﴾

\* اعلموا أيضاً أن الله يبدأ العذاب ثم يعيده على أهل الكفر والعصيان يعذبهم في الدنيا وفي الآخرة كذلك ويكرر عليهم العذاب في الآخرة أيضاً.

قال تعالى: ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ وقال تعالى: ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ ثم يحث الله عز وجل عباده على التوبة والإنابة فيقول سبحانه: ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴾

أى كثير المغفرة لذنوب عباده ، ( وَدُودُ ) أى محب للطائعين منهم والتائبين.

كما قال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾

ثم وصف سبحانه نفسه بأنه:

﴿ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۞ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾

أما ﴿ فو الْعَرْشِ ﴾ فصاحب العرش، أما ﴿ الْمَجِيدُ ﴾ فمن العلماء من فسرها بالكريم، وهل المجيد صفة للعرش أم صفة لله سبحانه وتعالى؟!! المجيد صفة لله، وصفة لعرشه أيضاً.

قال تعالى: ﴿ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ

وقال سبحانه: ﴿ وَلَهَا عَرْشٌ عَظيمٌ ﴾

فوصف العرش عرش امرأة في الدنيا بأنه عظيم، وقد ذكرت قول من فسر المجيد بالكريم .

\* ثم يُسلى الله نبيه محمداً ﷺ ويُصِّبره، فيذكر له أقواماً مكذبين، كذبوا رسلهم كما كذب هؤلاء الكفار من قريش، ويذكر له ماذا حل بهؤلاء المكذبين، وكيف أن العاقبة كانت للمتقين.

فيقول سبحانه:

﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ١٧٠ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴾ .

هل بلغك خبر هؤلاء الذين تجندوا وتحزبوا لحرب الله ورسله، جند فرعون وثمود، قد أتاك خبرهم، وقومك كذلك قد علموا الخبر، فلا يظن ظآن أن خبرهم لم يبلغ قريشاً، بل قد بلغها، وقد علمت قريش ما حل بهؤلاء الجنود وتلك الجموع، قد علموا ما حل بآل فرعون، وما حل بعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، أتتهم أخبار

#### هؤلاء المكذبين:

﴿ إِنْ كُلُّ إِلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٍ ﴾ فقد كان القرشيون يمرون على كثير من ديار هؤلاء المعذبين صباحاً ومساء وفي أسفارهم، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ (١٣٧) وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴾ وكما قال سبحانه: ﴿ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ أي بطريق واضح وبين ولكن لم ينتفع الكفار بالمواعظ والذكري

﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكُذِيبٍ ﴾أى فى تكذيب مستمر وعناد دائم فهذا شأنهم وذلك دينهم.

﴿ واللَّهُ مِن ورَائِهِم مُحِيطٌ ﴾ قادر عليهم فإنهم لا يفوتونه ولا يعجزونه محيط بأعمالهم ومحصى لها لا يخفى عليه منها شىء وهو مجازيهم على جميعها ،مهلكهم ربى ومعنبهم ومنزلٌ بأسه بهم، ولايظن ظآن أن هذا القرآن من فعل الشياطين وأنها تنزلت به، فما تنزلت به الشياطين .

قال تعالى: ﴿ وَمَا تَنزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (٢١٠) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١٠) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ وكما قال تعالى فى وصف كتابه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذَّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (الله عَنْ خَلْفِه تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (١٤) لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِه تَنزِيلٌ مِّنْ حَكيمٍ حَمِيدٍ ﴾ فما هو بقول شيطان رجيم: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ (٢٦) في لَوْحٍ مَعْفُوظ ﴾ محفوظ عند الله ومحفوظ من الزيادة والنقصان.

## ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                   | الكلمة                  |
|--------------------------|-------------------------|
| النجوم والكواكب العظيمة  | الْبُرُوجِ              |
| لُعن                     | قُتِلَ                  |
| حفرة مستطيلة في الأرض    | الأُخْدُودِ             |
| حضور مشاهدين             | شُهُودٌ                 |
| عذبوهم ليصرفوهم عن دينهم | فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ |
| انتقام                   | بَطْشَ                  |
| المحب للطائعين           | الْوَدُودُ              |
| الكريم                   | الْمَجِيدُ              |

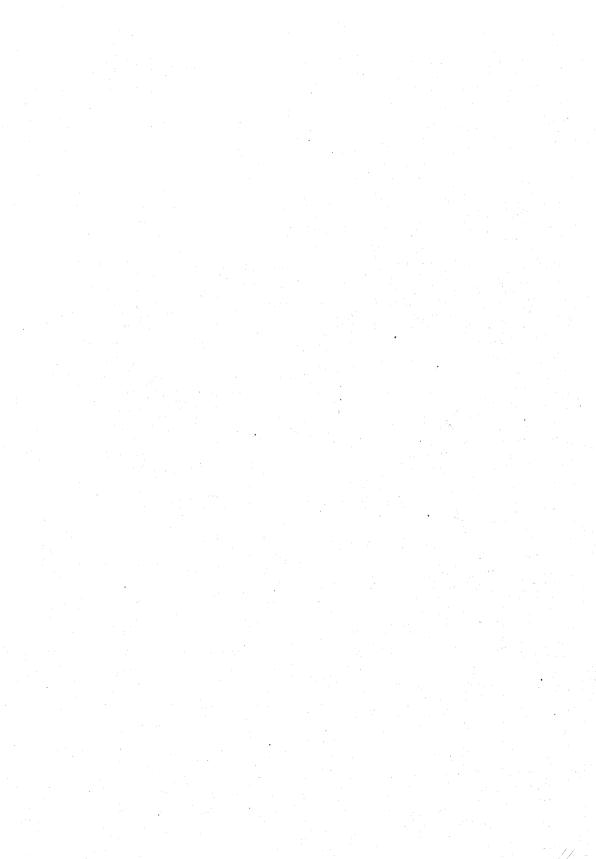

# بِيِّهُ إِنْهُ إِنْجُ الْحِجْدَا لِحَجْدَا الْحَجْدَانَ

﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ① وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۞ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۞ فَلُقَ صَ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن إِن كُلُّ نَفْسٍ لِّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۞ فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّاءِ دَافِقٍ ۞ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۞ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ مَا يَوْمَ تُبَلَى السَّرَائِرُ ۞ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةً وَلا نَاصِرِ ۞ وَالسَّمَاء ذَاتِ الرَّجْعِ ۞ وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۞ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصِلٌ ۞ وَالسَّمَاء ذَاتِ الرَّجْعِ ۞ وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۞ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصِلٌ ۞ وَالمَّمَاء لَا الرَّجْعِ ۞ وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۞ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصِلٌ ۞ وَالمَّورِينَ الْكَافِرِينَ الْكَافِرِينَ أَمْهِلُهُمْ رُويَدًا ۞ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۞ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۞ فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلُهُمْ رُويَدًا ۞ ﴾

#### \*\*\*

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۞ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴾ الطَّارِقُ ۞

يُقْسم الله سبحانه وتعالى بالسماء والطارق، وهو النجم المضىء الذى يظهر في السماء ليلاً فيثقب الظلام بضوئه، يُقسم الله بذلك على أنه ما من نفس إلا وعليها حافظ يحفظها ويحصى أعمالها ويسجلها عليها.

كما قال سبحانه: ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ وهذا الحافظ ـ على رأى كثير من أهل العلم ـ ملك من الملائكة، فهناك ـ كما أشرنا ـ ملك يحفظ العبد من الشيء الذي لم يقدره الله عز وجل عليه، فإذا

أراد أحدٌ العبد بسوء، ولم يكن الله قدر عليه هذا السوء حفظت الملائكة العبد مما لم يقدره الله عليه ، كما قال تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقّبَاتٌ مّن أَمْرِ اللّهِ ﴾ أما إذا كان الشيء مقدراً بين يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ ﴾ أما إذا كان الشيء مقدراً تنحت الملائكة حتى ينفذ قضاء الله في العبد وهناك ملائكة آخرون يحفظون على العبد أقواله وأفعاله ويسجلونها عليه كما قال سبحانه وهما يَلْفظُ من قَوْل إِلاَّ لَدَيْه رَقيبٌ عَتيدٌ ﴾

ثم يوجه الله نظر الانسان الكافر، بل وعموم الإنسان إلى النظر فى أصل خلقته حتى يعتسبر ويوقن أن الله قادر على بعثه وإحيائه يوم القيامة، فيقول سبحانه : ﴿ فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِق ۞ يَخْرُجُ مَنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴾

أما الماء فهو المنى، وقوله : ﴿ دَافِقٍ ﴾ أى مدفوق، ومدفوق معناها مصبوب مستدفق أى متدفق مصبوب فى رحم المرأة، أما الصلب فهو صلب الرجل وهو فقرات الظهر، وأما الترائب فهى ترائب المرأة وهى صدرها وما بين ثدييها وهى المواطن التى توضع عليها القلادة من المرأة .

﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴾ أى أن الله سبحانه وتعالى الذى خلق الإنسان من هذا المنى المتدفق الآتى من صلب الرجل والخارج من إحليله والمتدفق فى رحم المرأة المختلط بمائها الآتى من الترائب، إن الذى فعل هذا وخلق هذا الإنسان قادر على إعادته حياً يوم القيامة كما بدأ خلقه ، وقادر أيضاً على إعادة المنى إلى ذكر الرجل وإلى

موضعه الذي جآء منه، الله قادر على إعادة العبد حياً بعد مماته وسيحييه.

﴿ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴾أى يوم أن تظهر الأمور التى كان صاحبها يُسرها في الدنيا ويكتمها عن الخلق فستظهر هذه الأمور واضحة جلية، وستظهر آثارها على الوجوه زينا أو شيناً سيعلن السرُّ ويشتهر المكنون ، ويستر الله على أهل الإيمان بستره الجميل وحينئذ.

﴿ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةً وَلَا نَاصِرٍ ﴾ ليست للعبد في نفسه قوة فهو نفسه ضعيف، وليس له ناصر ينصره كذلك .

ثم يقسم الله عز وجل قسماً آخر فيقول سبحانه : ﴿ وَالسَّمَاء ذَات الرَّجْع (11) وَالأَرْض ذَات الصَّداع ﴾ يقسم الله بالسماء ﴿ ذَاتِ الرّجع الله التي ترجع كل عام على الناس بالأمطار بإذن الله ، ويُقْسم سبحانه ﴿ بِالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴾ أي ذات التشقق، فتتشقق الأرض فيدخل فيها الماء ويخرج منها النبات، وقد يكون هناك وجهٌ من الشبه بين قوله تعالى : ﴿ والسُّمَاء ذَاتِ الرُّجْعِ ١٠٠ وَالأَرْضُ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴾ أى بين مضمون الآية وهو خروج النبات، فالسماء تأتى بالمطر يدخل في الأرض فتنبت بإذن الله، وبين خلق الانسان إذ المني يخرج من الذكر فيدخل في الفرج فيحدث الحمل وتلد المرأة بإذن الله، يقسم الله بالسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع على أن هذا القرآن قول فصل ﴿ إِنَّهُ لَقُولًا فَصْلٌ ﴾ أي حـق ﴿ ومَا هُو بالْهَـزْل ﴾ أي ومـا هو باللهو ولا بالعبث ولا بالباطل.

﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴾ أى أن هؤلاء الكافرين يمكرون مكراً ويدبّرون تدبيراً .

﴿ وَأَكِيدُ كَيْدًا ١٦٠ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴾ أى أنظرهم واصبر عليهم وأتأنى بهم.

﴿ رُورَيْدًا ﴾ أي قليلاً، فالله سينتقم منهم كما انتقم ممن كان قبلهم

#### \*\*\*\*

| معناها                       | ألكلهة             |
|------------------------------|--------------------|
| النجم                        | الطَّارق           |
| المضيء                       | الثَّاقِّبُ        |
| إلا وعليها                   | لُّمَّا عَلَيْهَا  |
| متدفق في الرحم               | دُافق              |
| صلب الرجل فقرات ظهره         | الصُلْبِ           |
| صدر المرأة                   | التَّرَائِب        |
| تظهر الأمور الخفية           | تبلى السُّرائِر    |
| السحاب يرجع بالمطر           | الرَّجْعِ          |
| التشقق(بالنبات)              | الصَّدْعِ          |
| <b>حق</b>                    | فُصْلٌ             |
| اللعب واللهو والباطل         | الهزل              |
| يمكرون مكرأ                  | يُكِيدُونَ كَيْدُا |
| اصبر علیهم (فستری مایحل بهم) | أُمْهِلْهُمْ       |
| قليلا                        | رويدا              |

## بِثِهُ إِنَّ الْحَالَ الْحَالَ الْحَيْرَانِ

﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ① الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۞ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۞ فَجَعَلَهُ غُشَاءً أَحْوَىٰ ۞ سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنسَىٰ ۞ إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۞ وَنُيسسِّرُكَ لَىٰ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۞ وَنُيسسِّرُكَ لَلْيُسْرَىٰ ۞ فَذَكِرْ إِن نَّفَعَتِ الذَّكْرَىٰ ۞ سَينَدَّكُرُ مَن يَخْشَىٰ ۞ لليُسرَىٰ ۞ سَينَدَّكُرُ مَن يَخْشَىٰ ۞ وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشْقَى ۞ اللّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ۞ ثَمَّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَىٰ ۞ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۞ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِهِ فَصَلَّىٰ ۞ بَلْ وَلا يَحْيَىٰ ۞ وَلا يَحْيَىٰ ۞ وَلا يَحْيَىٰ ۞ إِلَّ قَدْ اللهُ اللهُ عَلَىٰ ۞ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۞ إِنَّ هَذَا لَفِي الصَّحُفِ الأُولَىٰ ۞ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۞ إِنَّ هَذَا لَفِي الصَّحُفِ الأُولَىٰ ۞ صُحُف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۞ ﴾

\* \* \*

كان النبى ﷺ يكثر من قراءة هذه السورة في صلاته، فقد كان يقرأ بها في الجُمَع والعيدين.

ففى صحيح مسلم (١) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه قال: كان رسول الله عليه يقرأ فى العيدين وفى الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، قال وإذا اجتمع العيد والجمعة فى يوم واحد يقرأ بهما أيضا فى الصلاتين .

<sup>(</sup>۱) مسلم (حدیث ۸۷۸).

وفى الصحيحين(١) أن النبى ﷺ قال لمعاذ بن جبل رضى الله عنه لما صلى معاذ بالناس صلاة العشاء وأطال فيها ـ واللفظ لمسلم ـ: «أتريد أن تكون فتانا يا معاذ ،إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى،والليل إذا يغشى».

وقد كان النبي ﷺ يقرأ بها في الوتر أيضاً .

ففى مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن النبى عَلَيْكُ أنه كان يقرأ فى الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد). . وسنده صحيح . (٢) قوله تعالى ﴿ سَبّح اسْمَ رَبّكَ الأَعْلَى ﴾

لا نزلت هذه الآية قال النبى ﷺ : « اجعلوها في سجودكم » . وكان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما إذا قرأ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ اللَّاعْلَى ﴾ قال سبحان ربى الأعلى، كما عند الطبرى بإسناد صحيح . وقوله تعالى : ﴿ سَبِّح ﴾ معناه مجد وعظم ونزه .

وقوله ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ هل المراد نزه اسم ربك الأعلى؟ أم المراد نزّه ربك الأعلى ؟!

الظاهر، أن كلاهما مراد ، فأمرنا الله سبحانه أن ننزه اسمه فالآية الكريمة فيها: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ أى أنَّ الذي يُسبَّح هو (اسم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى(۷۰۵) ومسلم (حديث ٤٦٥)من حديث جابر رضى الله عنه مرفوعاً. (۲) أحمد (۲/۳).

ربنا) في هذه الآية الكريمة ، والمعنى نزّه اسم ربك يا محمد عن أن تسمى به شيئا من الأشياء سواه ، ولا تفعل كما يفعل أهل الشرك إذ يشتقون لأسمائهم أسماءاً من أسماء الله سبحانه وتعالى فيقولون اللات ويقولون العزى ، وكما يقول كذاب اليمامة مسيلمة عن نفسه إنه رحمن اليمامة ، ويلحق بذلك تنزيه اسم الله عن اللهو والباطل كمن يعبث بأسماء الله ويلهو بها ، أو كمن ينقش أسماء الله على نعال أو على ثياب ممتهنة أو يلقى الأوراق التي فيها ذكر الله على الأرض توطأ بالأقدام ونحو ذلك .

وتسبيح الإسم كما في قوله تعالى ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ ومن العلماء من قال إن (اسم) صلة كبيت الشعر المنسوب للبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يَبْك حولاً كاملاً فقد اعتذر(١) \* والمعنى عند بعض العلماء (إلى الحول ثم السلام عليكما) والمعنى على هذا التأويل ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾

أى عظّم ربك الأعلى الذى لا رب أعلى منه ولا أعظم ،وقد ورد الأمر بتسبيح الله فى قوله تعالى: ﴿ وَسَبِّحُهُ لَيْلاً طَوِيلاً ﴾ وفى قوله تعالى ﴿ وَسَبِّحُهُ لَيْلاً طَوِيلاً ﴾ وفى قوله تعالى ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾

ويقال أيضا: والمراد بتسبيحه هنا تنزيهه عن كل ما لا يليق به، فمن ذلك تنزيهه عن اتخاذ الولد كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا

<sup>(</sup>١) انظر كلامنا على هذا البيت في سورة الفاتحة.

#### سُبْحَانَهُ ......﴾

وكما قال تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمُسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْواهِمٍ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿ ٣ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ لَيَعْبُدُوا إِلها وَاحِدًا لاَّ إِلهَ إِلاَّ هُو سَبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

\* وتنزيهه عن الشريك كما قال تعالى : ﴿ لُوْ كَانَ فِيهِ مَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفُ سَدَتَا فَسُبُ حَمَّا اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصَفُونَ ﴾ اللَّه وَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ وكما قال تعالى : ﴿ وَالسَّمَوَاتُ مَطُويًّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ يُشْركُونَ ﴾

\* ومن العلماء من قال إن معنى ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ هو قل سبحان ربى الأعلى، وعزاه ابن الجوزى فى: « زاد المسير » إلى الجمهور، ويُستدل لهذا القول بأن النبى ﷺ لما نزلت هذه الآية قال: « اجعلوها فى سجودكم » وبأن عدداً من الصحابة كانوا يقولون إذا قرأوا ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ سبحان ربى الأعلى

\* ومن العلماء من قال سبح اسم ربك الأعلى أى صلِ وأنت له ذاكراً .

 تذكره بالحمد والتكبير والتهليل ونحو ذلك، وكل ذلك محتمل والعلم عند الله تعالى.

وقوله تعالى ﴿ الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّىٰ ﴾

أى الذى خلق الخلق فسوّاهم وعدلهم ، فقد خلق الله كل مخلوق على أحسن ما يتناسب مع ما خُلق له.

وقوله تعالى ﴿ وَالَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾ أى قدر المقادير ثم هدى الخلائق إليها .

فقد سبحانه وتعالى الشقاوة على أقوام والسعادة لأقوام ثم هدى أهل السعادة إلى عمل الأشقياء، أهل السعادة إلى عمل الأشقياء، فهدى المؤمنيين للإيمان والرشاد ، وهدى الكافرين إلى الكفر والضلال \* وقد سبحانه وتعالى أرزاقا للعباد ثم هدى العباد إلى التماس أسباب هذه الأرزاق ويسر لهم سبيل الحصول عليها .

\* وقدر على أقوام أن يموتوا مثلاً في مكان من الأمكنة ثم جعل لهم حاجة في تلك الأمكنة حتى يذهبوا إليها ويموتوا .

\* وقدر العباد ذكراناً وإناثاً ثم هدى الذكور إلى إتيان الإناث وعلَّمهم ذلك

وقوله ﴿ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۞ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ﴾ أما المرعى فهو النبات الذي تأكله الأنعام.

وقوله ﴿ غَتَاءً ﴾ فالغـثاء هو النبات اليـابس الجاف الذي تتطاير به

الريح .

وقوله ﴿ أَحُوكَ ﴾ أى أسوداً بعد البياض وبعد الاخضرار، وذلك من شدة اليبس الذي اعتراه .

أما قوله تعالى ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنسَىٰ آ إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ .....﴾ أى سنقرؤك يا محمد هذا القرآن ونعلِّمُك إياه ونجمعه لك في قلبك فتحفظه ولا تنساه إلا إذا شاء الله كما قال تعالى ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأُنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾

\* وفى هذا معجزة من المعجزات التى أيَّد الله بها نبيه ﷺ، فقد كان عليه السصلاة والسلام أميًا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك فقد حفظ القرآن كله كاملاً صلوات الله وسلامه عليه بدون معلم من البشر.

\* ويجدر بنا هنا أن نذكر بعض الوسائل المعينة على حفظ القرآن وتثبيته وعدم نسيانه بإذن الله، ومن هذه الأسباب ما يلى:

\* تعاهد القرآن ومداومة قراءته ومراجعته ،قال النبى ﷺ (۱): ﴿ إنَّمَا مِثْلُ صَاحِبِ القرآن كَمثل صاحبِ الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت »

وقال عليه الصلاة والسلام (٢) : « تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ( مع الفتح ۹/ ۷۹) ومسلم ( مع النووى 7/ ۷۵) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعاً وفي رواية لمسلم «...وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه »

<sup>(</sup>۲) أخرجه الـبخارى ( ۷۹/۹ ) ومسلم ( ۷۸/۲) من حبديث أبى موسى رضى الله عنه مرفوعاً

#### لهو أشد تفصياً من الإبل في عقلها ».

ومن ذلك التخفف من الذنوب والمعاصى، فإن الذنوب والمعاصى تزيل النعم وحفظ كتاب الله من أعظم النعم وضياعه وذهابه مصيبة من المصائب الكبرى وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْديكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثيرٍ ﴾

\* ومن ذلك أيضا التخفف من الهموم والأحزان والتعوذ منها فإن الهموم والأحزان تذهب بالذاكرة ، ورب العزة سبحانه وتعالى يقول : ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ في جَوْفه ﴾

ومن ذلك شكر الله عز وجل على هذه النعمة ، فإن الشكر يزيد النعم، قال تعالى : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لِأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَديدٌ ﴾

\* ومن ذلك طلب الثبات من الله فهو سبحانه قادر على إذهابه بعد حفظه ، قال تعالى : ﴿ وَلَئِن شِئْنَا لَنَدْهَبَنَّ بِاللَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لا تَجدُ لَكَ به عَلَيْنَا وَكيلاً ﴾

\* وقولَه تعالى : ﴿ ..... إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴾ يُفيد أن السرَّ والعلن عند الله سواء فسواء أسر الشخص أموره أو أظهرها ، فالله يعلمها : ﴿ وَأَسِرُ وا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ وكما قال سبحانه : ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾ وكما قال تعالى : ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلَنُونَ ﴾

#### \* أما قوله تعالى ﴿ ونُينسِّرُكَ لليُّسْرَيْ ﴾

فتأويله : ونسهلك لعمل الخير المؤدى إلى الجنة ، ومن ذلك حفظ القرآن ، أى سنسهل عليك حفظ القرآن وسنوفقك للطريقة السهلة الميسرة لتحصيله.

ومن المعانى أيضا: سنوفقك للشريعة السمحة السهلة فنشرع لك شرعًا سمحا مستقيما عدلا لا اعوجاج فيه ولاحرج.

\* أما قوله تعالى ﴿ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَت الذَّكْرَىٰ ﴾

فمدار تأويله على معنى ﴿ إِن ﴾ في قوله ﴿ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ﴾ ولأهل العم في ذلك وفي تفسير الآية أقوال:

أحدها: أن ﴿ إِن ﴾ بمعنى (حيث) وهذا اختيار ابن كثير رحمه الله فإنه قال: وقوله تعالى ﴿ فَلَكُرْ إِن نَّفَعَتِ الذَّكْرَىٰ ﴾ أى ذكر حيث تنفع التذكرة ، ومن ههنا يؤخذ الأدب فى نشر العلم ، فلا يضعه عند غير أهله كما قال ابن مسعود رضى الله عنه: (ماأنت بمحدث قومًا حديثًا لاتبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة )(١)

وقىال على رضى الله عنه: (حدِّثُوا السناس بما يعرفون أتحبون أن يُكذَّب الله ورسوله)(٢).

قلت: فعلى هذا القول ينبغي أن ينظر المُذكر إلى الحالة التي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في المقدمة ص ١١. وفي إسناده انقطاع .

<sup>(</sup>٢) أخرجـه البخارى ( حديث ١٢٧ ) من طريق معروف بن خـربوذ عن أبى الطفيل عن على بذلك .

أمامه، هل يُرجى من وراء تذكيرها انتفاع أو لايرجى، وهل التذكير سيأتى بمفسدة أعظم أم أن وجه الانتفاع أرجى وأظهر، ومن ثَمَّ يقرر هل يُقدم على التذكير أو لايُقدم.

ويشهد لهذا القول العمومات الواردة في اختيار أخف الضررين والمفاسد والمصالح ونحو ذلك .

\* الشانى : هـو أن ﴿ إِن ﴾ بمعنى قـد ، فالمعنى فـذكّر فقـد تنفع الذكرى .

\* الثالث: أن في الآية محذوف دل عليه السياق، فالمعنى ( فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع)، كما قال تعالى ﴿ وّالله جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلالاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ ﴾ أي وتقيكم البرد كذلك، ولكن حذف البرد لدلالة السياق عليه، فذكر سبحانه أشرف الحالين وهو الانتفاع بالتذكرة ونبّه على الأخرى .

ونقل القرطبي عن الجرجاني قوله:التذكير واجب وإن لم ينفع.

\* ونقل الشوكاني في « فتح القدير » عن الواحدى قوله: (إن نفعت وإن لم تنفع لأن النبي عَلَيْكُم بُعث مبلغًا للإعذار والإنذار فعليه التذكير في كل حال نفع أو لم ينفع)..

واختـار الشوكاني هذا القـول الذي ذهب إليه الواحدي والجـرجاني وقال : وقد سبقهما إلى القول به الفراء والنحاس .

قلت : ويتأيد هذا بقوله تعالى : ﴿ اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ( عَ ) فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَّيّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾

وقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذَّبُهُمْ عَذَابًا شَديدًا قَالُوا مَعْذَرَةً إِلَىٰ رَبّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾

وقول قوم نوح لنوح عليه السلام: ﴿ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جَدَالَنَا﴾ وقول نوح عليه السلام: ﴿ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلاً وَنَهَاراً ۞ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِى إِلاَّ فِرَاراً ۞ وَإِنِّى كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا فَلَمْ يَزِدْهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَخْشُواْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتَكْبَاراً ۞ ثُمَّ إِنِّى أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرُت لَهُمْ إِسْرَاراً ﴾ ثُمَّ إِنِّى أَعْلَنت لَهُمْ وَأَسْرَرْت لَهُمْ إِسْرَاراً ﴾

\* وقال بعض أهل العلم ماحاصله إن تخلف قوله إن نفعت الذكرى لاتأثير له في التذكير، فالمعنى ( فذكر ) .

أما قوله : ﴿ ٠ إِن نَّفَعَت الذَّكْرَىٰ ﴾

فهو كقوله تعالى: ﴿ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَّا ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ﴾

\* ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ فإن القصر جائز (١) وإن لم يوجد الخوف .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ﴾

<sup>(</sup>١) وقد أوجبه بعض العلماء.

والرهن جائز مع الكتابة .

وقوله تعالى: ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمًا حُدُودَ اللَّه ﴾ والمراجعة جائزة بدون هذا الظن .

وقوله تعالى ﴿ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾

\* ومن العلماء من فَـصَّلَ في مسألة النَّصح فقـال إن المدعوين من الناس على أقسام:

\* القسم الأول: قسم يترجح لدى الناصح أنهم ينتفعون بالذكرى وهم أهل الإيمان، فهؤلاء يُذَّكروا كما قال الله تعالى ﴿وَذَكِرْ فَإِنَّ الذَّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمنينَ﴾

وكما قال تعالى : ﴿ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾

\* القسم الثانى : قسم مقطوع بعدم نفعه كمن بُيِّن له مرارا وتكرارًا فما وُجد منه إلا السخرية والاستهزاء من الدين ومحاربة أهله ومحاربة الواعظين ، فهذا لانفع فى تذكيره (١)

\* القسم الثالث: قسم يظن أنه قد يتعظ وقد لا يتعظ ، فهذا أيضا يذكر ، والله تعالى أعلم .

\* وقوله تعالى: ﴿ سَيَذَّكُرُ مَن يَخْشَىٰ ﴾ أى سيتعظ ويعتبر من فى قلبه خشية لله سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>١) وقد قال موسى ﷺ ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فَرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيكُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرُوا لَيُ لِيكُونَا اللَّهِمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَكُوبُهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرُوا اللَّهَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّ

### ﴿ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ١١٠ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ﴾

أما الأشقى فهو الكافر الشقى المجرم ، فهذا الذى سيدخل نار جهنم ، تلك النار الكبرى، هذا الكافر الذى سيحرم فضل الذكرى ولن ينتفع بها ولن تؤثر فيه المواعظ ولن تُجدى معه الآيات ، هذا هو الذى سيتجنب الذكرى ويبتعد عنها وينفر منها .

#### \* أما قوله ﴿ ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَىٰ ﴾

فالمراد منه بيان حال الكافر في النار، وكما قال تعالى: ﴿ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيْت وَمِن وَرَائِه عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيْت وَمِن وَرَائِه عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾ وكما قال سبحانه : ﴿ لا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ﴾

وقال النبى ﷺ: « وأما أهل النار الذين هم أهلها لايموتون ولايحيون »

وكما قال بعض العلماء : إن نفس الكافر تقف في حلقه ( في النار ) فلا تخرج فتفارقه فيموت ولاترجع إلى موضعها من الجسم فيحيا .

\* ثم يبين الله سبحانه وتعالى أنه قد أفلح ونجح وفاز وأدرك مطلبه ونجا من المخاطر من تزكى ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزكَى ﴾ أى من تطهر من الكفر والشرك والمعاصى ، ووحّد الله وعمل بشرائعه ، وتكثر من التقوى وطهّر نفسه من الأخلاق الرذيلة وأدى زكاة أمواله .

﴿ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴾ أى ذكر ربَّه فخافه فعبده ووحَّدَه ودعاه وصلى له الفرض والنفل وذكره في صلاته .

﴿ وَقُولُهُ ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۞ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾

معناه أنكم لا تقبلون على التزكى وذكر اسم ربكم والصلاة ولكنكم تفضّلون وتقدمون الحياة الدنيا وتؤثرون لذَّاتها الفانية مع أن الآخرة خير لكم وأبقى فالدنيا فانية زائلة أما الآخرة فهى الباقية كما قال تعالى ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾

وكما قال تعالى: ﴿ كَلاَّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۞ وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ ﴾ أما المخاطب بالآية الكريمة فلأهل العلم فيها قولان:

أحدهما: أن المراد بالآية الكفرة ، والمراد بإثيار الحياة الدنيا الرضا بها والاطمئنان إليها والاعراض عن الآخرة وترك العمل لها كما قال تعالى إنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿ أَوْلَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ ﴾

الثانى: أن المراد جميع الناس مؤمنهم وكافرهم ، والمراد بإيثارهم الحياة الدنيا أعم مما ذكر فيدخل فيه التوجه إلى الدنيا وتحصيل منافعها والاهتمام بها اهتماماً زائد أكثر من الاهتمام بالطاعات، كالظاهر من حال كثير من الناس ترى الرجل يهتم بعمله الدنيوى ويحرص على الاستيقاظ مبكراً له أكثر من حرصه على الصلاة المكتوبة، وآخر يحرص على جمع الحسنات ...

وهكذا، والله أعلم .

\* قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَىٰ (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴾ أى أن هذا المذكور في هذه السورة من إيشار الحياة الدنيا وترك الإقبال على الآخرة، وعموم ما ذُكر في هذه السورة، كل ذلك مذكور في الصحف الأولى التي نزلت على ابراهيم ونزلت على موسى عليهما السلام.

\*\*\*\*\*

﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| محناها                        | الكلمة                   |
|-------------------------------|--------------------------|
| نزِّه _ عظِّم _ مجِّد         | سبِّح                    |
| سوى الخلق وعدله               | سوّی                     |
| النبات والعشب<br>يابساً جافاً | المرعىٰ<br>غُثَاءً       |
| أسوداً بعد الإخضرار           | أَحْوَىٰ                 |
| نسهلك لعمل الخير              | نيسرك لليسري             |
| سيتعظ ويعتبر<br>فاز ونجح      | سَيَذَّكَّرَ<br>أَفْلَحَ |
| تطهر من الكفر والمعاصى        | تَزَكَّىٰ                |
| تقدمون ـ تفضلون               | تُؤْثِرُونَ              |

## بِثِهٰ لِآلِهُ الْحَجْزَ الْجَحْيَٰ إِنْ الْحَجْزَالِ خَيْنَ إِنَّ الْحَجْزَالِ خَيْنَ إِنَّ الْحَجْزَالِ خَيْنَ إِنَّا الْحَالَةِ الْحَجْزَالِ خَيْنَ إِنَّا الْحَجْزَالِ خَيْنَ إِنَّ الْحَجْزَالِ خَيْنَ إِنَّا الْحَجْزَالِ خَيْنَ إِنَّا الْحَجْزَالِ خَيْنَ إِنَّ الْحَجْزَالِ خَيْنَ إِنْ الْحَجْزَالِ خَيْنَ إِنْ الْحَجْزَالِ خَيْنَ إِنْ الْحَجْزَالِ خَيْنَ إِلَّهُ الْحَجْزَالِ خَيْنَ إِلِّي الْحَجْزَالِ خَيْنَ إِلَّهُ الْحَجْزَالِ خَيْنَ إِلَّهُ الْعَالِي الْحَجْزَالِ خَيْنَ الْعَلَى الْحَجْزَالِ خَيْنَ إِلَّهُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَلَيْلُ الْعَلَى الْعَلَيْلِ الْعَلَى الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِيلِيلِيلِ الْعِلْمِ ا

﴿ هَلْ أَتَاكَ حَديثُ الْغَاشِية ( ) وُجُوهٌ يَوْمَئذ خَاشَعَةٌ ( ) عَاملَةٌ نَاصبَةٌ ( ) تَصْلَىٰ نَاراً حَامِيةً ( ) تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنِ آنِية ( ) لَيْس لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَرِيع ( ) لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِن جُوع ( ) وُجُوهٌ يَوْمَئذ نَاعِمَةٌ مِن ضَرِيع ( ) لا يُسْمَعُ فِيها لاغية ( ) لا يَسْمَعُ فِيها لاغية ( ) فَيها عَيْنٌ جَارِيَةٌ ( ) فَيها سُرُرٌ مَّر فُوعَةٌ ( ) وَأَكُوابٌ مَّوْضُوعَةٌ ( ) وَنَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ ( ) وَزَرابِي مُبْثُوثَةٌ ( ) أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى الإِبلِ كَيْفَ خُلقَت مَصْفُوفَةٌ ( ) وَزَرابِي مُبْثُوثَةٌ ( ) وَأَكُوابُ مَوْضُوعَةٌ ( ) وَزَرابِي مُبْثُوثَةٌ ( ) وَأَكُوابُ مَوْضُوعَةٌ ( ) وَلَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ ( ) وَزَرابِي مُبْثُوثَةٌ ( ) وَأَكُوابُ مَوْضُوعَةٌ ( ) وَلَمَارِقُ مُعْتُ ( ) وَإِلَى الْجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ( ) وَإِلَى الْجَبَالِ كَيْفَ مُنْمُوثَةٌ ( ) وَكَفَرَ ( ) فَعَتْ مُدَكِّرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرُ ( ) لَكُنْ وَكَفَرَ ( ) وَكَفَرَ وَكَوْرَ وَكُورُ وَكَوْرَ وَكَوْرَ وَكَوْرَ وَكُورُ وَكَوْرَ وَكَوْرَ وَكُورُ وَكَوْرَ وَكَوْرَ وَكُورُ و

\* \* \*

هذه السورة أيضاً كان النبي ﷺ يقرأ بها في الجُمع والأعياد كما تقدم في سورة الأعلى .

يقول الله سبحانه: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ هل وصل إلى علمك ونما إليه الحديث عن يوم القيامة وعن النار ؟!! والغرض من الاستفهام التنبيه على عظم يوم القيامة وعظم ما فيه والنار وشدتها.

إن لم يكن الحديث عن الغاشية قد وصلك فها هو الحديث عنها وها هي أخبارها، ومن العلماء من يقول إن ﴿ هُلْ ﴾ هنا بمعنى (قد) فالمعنى قد أتاك حديث الغاشية وها هو وها هي مشاهده.

#### \* ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشَعَةٌ ﴾

وجوه الكفار والعصاة والمجرمين في هذا اليوم ذليلة مُهانة، فالغاشية قد غشيتهم بالأهوال وأنواع الكروب والبلاء، وأيضاً نار تغشى وجوه الكفار باللفح في الوجوه والشواظ. كما قال تعالى: ﴿وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾

وكما قال: ﴿ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ﴾

آثار المعاصى والذنوب والشرك والجرائم قد غشيت الوجوه وغطتها وكذلك غشيت تلك الوحوه النار، هذه الوجوه التى لم تخشع لله فى الدنيا تُذَلَ وتنكسر يوم القيامة .

\* وقوله تعالى: ﴿ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴾ مفاده أن أصحاب هذه الوجوه الذليلة الحقيرة الخاشعة يعملون ويتعبون يوم القيامة، ويظهر على وجوههم أثر التعب والنصب والإرهاق فإن قيل فما هو العمل الذي يعمله أهل النار وقد دخلوا النار ؟

فالإجابة أن العذاب الذي هم فيه أشد وأشق من أي عمل ثم إنهم أيضاً يعملون فدعاؤهم على أنفسهم بالهلاك عمل ولعنهم لبعضهم البعض عمل ، والصعود الذي يصعدونه في النار عمل وإرهاق كما

#### قال تعالى ﴿ سَأَرْهَقُهُ صَعُودًا ﴾

\* ﴿ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴾ هذه الوجوه تدخل وتذوق وترد ناراً حامية كما أحميت وأُججت، هذا هو مأواهم، مأواهم النار الحامية.

#### ﴿ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنِ آنِيَةٍ ﴾

أما شرابهم، شراب أصحاب هذه الوجوه الذليلة الحقيرة، فمن عين ساخنة سُخِنت لأعلى درجات الحرارة، أما طعامهم فهو من ضريع، ليس لهم إلا هذا الضريع.

﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَرِيعٍ ٦ لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴾

أما الضريع فهو نبات ذو شوك يُقال له الشبرق وهو سم من السموم، وهو طعام من شر أنواع الطعام وأخبث أنواع الطعام، فإذا يبس يقال له الضريع، وتتنوع أطعمة الكفار في النار، فمنهم من يأكل الضريع ليس له طعام إلا هو، ومنهم من يأكل الغسلين ليس له طعام إلا هو، كما قال تعالى: ﴿ وَلا طَعَامٌ إِلاً منْ غسلينِ ﴾

ويقال أيضاً إنهم يمكثون مدة ليس لهم طعام إلا من الضريع، ومدة أخرى ليس لهم طعام إلا من الغسلين، وهل ترى أن هذا الطعام يسمن أو يُغنى من جوع ؟!!

كلا إنه ﴿ لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴾

أما أهل الإيمان فهذا حالهم وهذه وجوههم. ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئذ نَّاعِمَةٌ ﴿ لَسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴾ إنها وجوه ذات حُسن وبهجة ونضارة، إنها وجوه ناعمة، إنها وجوه قد ظهر عليها أثر النعيم ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهمْ نَضْرَةَ النَّعيم ﴾

إن أصحاب هذه الوجوه قد رضوا عن سعيهم الذى سعوه فى الدنيا، وحمدوا هذا السعى، إنهم راضون عن أعمالهم الصالحة وأقوالهم الطيبة ،إنهم راضون عن الإيمان الذى كانوا فيه فى الدنيا وراضون بالإسلام الذى اعتقدوه وتدينوا به لله رب العالمين ،راضون بهذا لما رأوا العواقب الحميدة بسببه وفازوا بالمراتب العالمية من أجله فقد رضى الله عنهم وأرضاهم وأجزل لهم المشوبة والعطاء على عملهم الصالح .

أما مستقر هؤلاء فهم ﴿ فِي جَنَّةً عَالِيَةً ﴾ إنه الجنان العالية، عالية المكان والقدر والمنزلة تلكم الجنان .

#### ﴿ لا تُسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً ﴾

لا تسمع في هذه الجنان كلمة لغو ولا باطل، لا تسمع فيها سبابٌ ولا شتائم! لا تسمع فيها إثم ولا زور .

قال تعالى: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ۞ إِلاَّ قِيلاً سَلامًا ﴾ سَلامًا ﴾

وقال سبحانه: ﴿ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلاَّ سَلامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشيًّا ﴾

في هذه الجنان العالية عيون جارية.

﴿ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴾

إنها عيون ﴿ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلاً ﴾

وعينا تسمى التسنيم. كما قال تعالى: ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمِ ﴿ كَا عَيْنَا لَهُ مِن تَسْنِيمِ ﴿ كَا عَيْنَا فَ مَنْ اللَّهُ مَن تَسْنِيمِ ﴿ كَا عَيْنَا فَ مَا اللَّمُ قَرَّبُونَ ﴾ وكذلك : ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّا خَتَانَ ﴾ : ﴿ فَيهِمَا عَيْنَانَ نَضًّا خَتَانَ ﴾

\* هذه الجنان ﴿ فيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴾

إنها سررٌ مرتفعة ليرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما خوّله ربه من النعيم والملك والكرامة، إنها مرتفعة ليرى المؤمن فيها أحياناً أهل النار وهم يعذبون فيزداد حمداً وشكراً له كما قال تعالى: ﴿ فَاطَّلُعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ (٥٠) قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ (٥٠) وَلَوْلا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾

وفي هذه الجنان﴿ وَأَكُوابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴾

إنها أكواب جاهزة معدة حاضره قد وضعت على حافة العين الجارية كلما أرادوا الشرب وجدوها ملأى من الشراب .

وفيها أيضاً: ﴿ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴾

والنمارق هي الوسائد والمرافق التي يُرتفق عليها، أي يُتكأ عليها، وهذه الوسائد مصفوفة أي متجاورة بعضها إلى جانب بعض . ﴿ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوتَةٌ ﴾

أما الزرابي فهي الطنافس، وهي البُسط (جمع بساط) ، والسجاجيد

والفُرش التي لهما خمل رقيق، ويطلق عليها أيضاً عبقري حسان، وهذه الزرابي مبثوثة أي منتشرة متفرقة وموزعة هنا وهناك ومبسوطة .

\* ﴿ أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى الإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ آَ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ آَ وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ رُفِعَتْ ﴿ آَ وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ أفلا ينظر هؤلاء المنكرون للبعث والحساب إلى آيات الله عز وجل في هذه الأشياء المحيطة بهم، أفلا ينظرون إلى عظم خلق هذه الابل وكبير جثتها ومزيد قوتها وبديع أوصافها ؟!!

وإلى السماء في ارتفاعها وعلوها وتلاصقها وتماسكها، مالها من فروج وما فيها من شقوق، أفلا ينظرون إلى الجبال الرواسي الثابتة الراسخة في الأرض كيف نصبها الله وأقامها، تلكم الأوتاد التي ثبت الله بها الأرض حتى لا تميد بنا كما قال سبحانه: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي الأَرْضِ رَواسي أَن تَميد بهم ﴾

أفلا ينظر هؤلاء إلى الأرض كيف سطحت أى جُعلت مسطحة معدة ،كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ مِهَادًا ﴾

أفلا ينظرون إلى الفجاج والطرق الـتى جعلها الله فى الأرض حتى يسلكها العباد ويصلون إلى مصالحهم ويحصلون على منافعهم .

﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ (١٦) لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسْيُطْرٍ ﴾

فذكِّر هؤلاء يا محمد: ﴿ إِنَّهَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴾ إن مهمتك هي التذكير وليس لك تسلط على القالوب فأمر القلوب مروكول إلى الله

سبحانه، أما أنت ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرِ ﴾

أى ليس لك سيطرة على القلوب ولن تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين.

﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ﴾

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾

وقوله: ﴿ إِلاَّ مَن تَولَّني وَكَفَرَ (٣٣) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴾

معناه لكن من تولى وانصرف عنك وكفر بالله فيعذبه الله العذاب الأكبر ألا وهو عذاب جهنم .

﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴾

أى رجوعهم إلينا يوم القيامة.

﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾ أى ثم إننا سنحاسبهم يوم القيامة، فحسابهم علينا ليس على غيرنا .

\*\*\*\*

### ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الكلمة             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الْغَاشيَة         |
| ذليلة المنافقة المناف | خَاشَعَةٌ          |
| يعنى أنها تعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عَاملَةٌ           |
| متعبة ومرهقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نَّاصَبَةٌ         |
| تدخل ـ تذوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تَصْلَىٰ           |
| بلع حرُّها أعلاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | آنِيَة             |
| نبات ذو شوك وسموم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ضريع               |
| حسنة نضرة متنعمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نَّاعِمَةٌ         |
| راضية عن عملها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لسعيها راضية       |
| كلمةلغو _ نفساً لاغية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لاغية              |
| وسائد ومرافق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نَمَارَقُ          |
| متجاورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مُصفُو فَةٌ        |
| السجاجيد والبُسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | زَرَابِيٌ          |
| منتشرة _ متفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رر بي<br>مبثو ثَةُ |
| سطت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سطحت               |
| رجوعهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | إِيَابَهُمْ        |
| 1.8 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (•0: = 1           |

## بِنِهُ إِنَّهُ الْحَجْزَالِ خَيْنَ الْحَجْزَالِ خَيْنَ الْحَجْزَالِ خَيْنَ الْحَجْزَالِ خَيْنَ الْحَالِمَ الْحَالِمُ الْحَلِمُ الْحَالِمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعِلَمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

﴿ وَالْفَجْرِ ۞ وَلَيَالَ عَشْرِ ۞ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۞ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (1) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لَذي حجْر (٥) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد (١) إِرَمَ ذَاتِ الْعَمَادِ ٧ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مَثْلُهَا فِي الْبِلادِ ﴿ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّحْرَ بِالْوَاد ﴿ وَفَرْعَوْنَ ذِي الْأُوْتَاد ﴿ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبلاد (١١) فَأَكْثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٦) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَاب اللهِ إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِرْصَادُ (12) فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن (٥٠) وأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْه رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبّى أَهَانَن ١٦٠ كَلاًّ بَل لاًّ تُكْرِمُونَ الْيَسِيمَ ١٧٠ وَلا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَام الْمسْكين 🕼 وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَّمَّا 🕦 وَتُحبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (٣) كَلاَّ إِذَا دُكَّت الأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (٣) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (٢٣) وَجِيءَ يَوْمَئِذ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذَّكْرَىٰ (٣٣) يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لَحَيَاتِي ﴿٢٤ فَيَوْمَئِذَ لاَّ يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴿٢٥ وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ (٢٦) يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجعي إِلَىٰ رَبَّك رَاضيَةً مَّرْضيَّةً (٢٨) فَادْخُلي في عبَادي (٢٦) وَادْخُلي جَنَّتي (٣٠ ﴾

قال الله سبحانه: ﴿ وَالْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۞ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۞ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۞ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴾

يقسم الله سبحانه وتعالى لعباده بهذه الأشياء المذكورة، ألا وهى الفجر والليال العشر والشفع والوتر والليل عند ذهابه ومُضيِّه، ثم يقول سبحانه لعباده. هل في هذا الذي أقسمت به قَسَمٌ كاف ومُقنع يكفى ويُقنع العقلاء الذين يعقلون عن الله سبحانه وتعالى ويفهمون أمره وما يريده منهم؟!!

يقسم سبحانه بهذه الأشياء على أنه سبحانه وتعالى بالمرصاد يرصد الكافرين والظالمين ويُحصى أعمالهم ويكتبها عليهم، وعلى أنه سيبعث الناس يوم القيامة ويُجازى أهل الإحسان على إحسانهم وينتقم من أهل الشرك والإجرام لشركهم وإجرامهم.

\* أما الفجر الذي يُقسم الله به فالمراد به وقت الفجر، والمراد به أما الفجر، والمن أيضاً صلاة الفجر، ومن العلماء من قال إنه فجر ليلة العاشر من ذي الحجة، ذلكم الفجر الذي يصليه الحجيج بمزدلفة بعد رجوعهم من عرفات ومبيتهم في مزدلفة .

\* أما المراد بالليال العشر فهى ليالى المعشر الأول من شهر ذى الحجة، وقد ورد فى فضل الأيام العشر من ذى الحجة حديث أخرجه البخارى من حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى على أنه قال : « ما العمل فى هذه ،قالوا ولا

الجهاد؟قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء »(١).

ولفظ أبى داود (٢) بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال، قال رسول الله ﷺ: « ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ». يعنى أيام العشر، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ».

\* أما الشفع والوتر فهما كل شفع وكل وتر، فالله سبحانه وتر، كما قال رسول الله ﷺ: « إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر »(٣).

والخلق كلهم شفع كما قال تعالى: ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ والشفع أيضاً العدد الزوجي، والوتر العدد الفردي، والشفع أيضاً يوم النحر لأنه يوم العاشر، والوتر يوم عرفة لأنه يوم التاسع، والصلوات منها شفعٌ ومنها وتر.

أما قوله تعالى: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ فقد قدَّمنا معناه .

وقوله ﴿ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لَّذِي حِجْرٍ ﴾

أو قوله: ﴿ لِّذِي حِجْرٍ ﴾ أي لصاحب عقل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (حديث ٩٦٩)

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ( ٢٤٣٨ ).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لمسلم (حديث ٢٠٦٣).

وقوله ﴿ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ ﴾ أى هل فى ذلك قسمٌ كاف ومقنع لرجل عاقل \* ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أمثلةً لأهل البغى والظلم والطغيان ، وذكر سبحانه ما حلَّ بهم ونزل لما كفروا بنعم الله عليهم، فذكر عاداً وثمود وفرعون ذا الأوتاد فقال سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد ٢٠ إِرَمَ ذَات الْعَمَاد ٧٠ الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مثْلُهَا فِي كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد ١٠ إِرَمَ ذَات الْعَمَاد ١٠ وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَوْتَاد الْبُلاد ٨٠ وَثَمُودَ النَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرُ بِالْوَاد ٩٠ وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَوْتَاد رَبُّكَ النَّهُمُ عَلَيْهُمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَاب ٢٠ إِنَّ رَبَّكَ لَبالْمرُ صَاد ﴾

وقوله ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴾ ألم تعلم يا محمد، ألم يبلغك يا محمد كيف فعل ربك بقبيلة عاد إرم، وإرم اسم للقبيلة على قول بعض العلماء تلك القبيلة الظالمة العاتية التي أمدها الله بالصحة والعافية ورزقها طولاً في الأجسام وقوةً في الأبدان كما وصفهم نبيهم في قوله ﴿ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ﴾

ولكن يا ترى كيف قابلوا هذه النعم هل شكروها ؟ أم جحدوا بها ،بل جحدوها واستطالوا على الخلق والخالق وقالوا من أشد منا قوة.

وقوله تعالى: ﴿ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾ تلك القبيلة ذات العماد كانوا يحملون معهم العُمدُ الطويلة (جمع عمود) ينصبون عليها خيامهم أثناء ترحالهم، ألم تركيف فعل الله بهم: ﴿ فَأُهْلِكُوا بريح صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا

#### صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴾

\* وهؤلاء ثمود أيضاً ﴿ وَتُمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّحْرَ بِالْوَادِ ﴾

الذين قطَّعوا الصخور وخرقوها ونحتوها واتخذوها بيوتا، كما قال تعالى ﴿وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴾ ألم تعلم ما حلَّ بهم؟!!

﴿ وَفَرْعُونَ ذِي الْأُوتَادِ ﴾ هذا الظالم الطاغى الباغى، ألم تركيف فعل ربك به وماذا حل عليه من العذاب ؟!! هذا الطاغى كانت له أوتاد يصلب عليها الرجال، وكانت له أوتاد يبنى عليها الخيام ويلعب تحتها، وكانت له أوتاد ( أعمده وأساسات ) يبنى عليها البنيان، ومن أهل العلم المعاصرين من أشار إلى أنه لايمتنع أن تحمل الأوتاد على الأهرامات فهى شبيهة بالجبال، وقد قال الله فى شأن الجبال، ﴿ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴾

مؤلاء الظلمة جميعا (عاد وثمود وفرعون) مم ﴿ الَّذِينَ طَغَواْ فِي الْبِلادِ ١٠ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٦ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ آَلِ لَبِلادُ ١٠ لَا لُمرْصَاد ﴾

أنزل الله بهم نقمته وأحل عليهم عـذابه كما قال تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ ثُمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا تَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾

وكما قال سبحانه في شأن فرعون : ﴿ فَأَخَذُهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ

#### وَالأُولَىٰ ﴾

\* ثم بين الله عز وجل حال الانسان عند اختباره إياه، فالله سبحانه يبتلى الانسان بالخير والشر والغنى والفقر كما قال سبحانه ﴿ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِيْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾

يبتلى الله الانسان فإذا ابتلاه بالنعم واخــتبره بها وتفضَّل عليه بالمال ووسَّع عليه فـيظن الإنسان أن الله سبــحانه أكرمه بهــذه الكرامة وأنه جدير بها وأن الله عز وجل يحبه لما أكرمه بهذا الكرامة.

كما قال سبحانه: ﴿ فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۞ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَعْرَمَنِ ۞ أَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَعَانَنِ ﴾

أى إذا ضيَّق عليه ربَّه فى الأرزاق يظن أن هذا التضييق إهانة من الله سبحانه وتعالى له، وينسى هذا الإنسان أن الله عزَّ وجل يُنزِّل بقدر ما يشاء، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعبَادِهِ لَبَغُواْ فِي الأَرْضِ وَلَكِن يُنزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ﴾ هذا هو ظن الإنسان وهذا تفكيره.

فيقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ كُلا ﴾ أى ليس الأمر كما يظن هذا الإنسان من أن الغنى إكرام والفقر إهانة، وإنما أكرم من أكرمت بطاعتى، وأهين من أهنت بمعصيتى، فالكرامة كل الكرامة في طاعة الله، والإهانة في معصية الله سبحانه وتعالى، فلا يظن ظآن أن المال خير للعبد في كل الأحوال ولا يظن أن الفقر شر في كل الأحوال.

قال تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَات بَل لاَّ يَشْعُرُونَ ﴾

وقال سبحانه: ﴿ فَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بِلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بِلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾

فلا يظن الإنسان أبداً أن الكرامة والإهانة بالمال، إننى إذا أهنت شخصاً فإنما أهينه لكونه يعصينى، لكونه لا يكرم اليتيم ولا يحض الناس ولا يحشهم على طعام المسكين، كما قال تعالى : ﴿ بَل لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (١٧) وَلا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (١٦) وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلاً لَمَّا ﴿ وَتُحبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾

أى وتأكلون ميراث الضعفاء من النساء والصبيان والضعفة ﴿ أَكُلاً لَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

\* ﴿ كُلاً ﴾ فليس هذا هو التصرف الصحيح الذي تتصرفونه، ليس تصرفاً صحيحاً ما صنعتموه من أكل مال اليستيم ولا من ترك الحض على إطعام المساكين، ليس تصرفاً صحيحاً حبُّ المال بهذه الدرجة الكبيرة، ليس تصرفاً صحيحا أن تأكلوا ميراث غيركم .

﴿ إِذَا دُكِّتِ الأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (٣) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (٣٣) وَجَيءَ يَوْمُئذ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئذ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذَّكْرَىٰ (٣٣) يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴾ فإذا رجت الأرض رجاً، وزلزلت زلزلة زلزلة وجُعل عاليها سافلها، والدك الكسر والدق.

وجاء ربك والملائكة صفوفا صفوف كما قال سبحانه في الآية الأخرى : ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ اللَّمُورُ ﴾ الأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ ﴾

#### \* ﴿ وَجِيءَ يُوْمُئِذَ إِجَهَنَّمَ ﴾

يؤتى بها ولها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها » كما ورد ذلك فى صحيح مسلم<sup>(۱)</sup> عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى على وقد رُوى هذا الحديث موقوفاً على ابن مسعود من قوله ولكنه لا يُقال من قبيل الرأى

### ﴿ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ﴾

أى يوم القيامة يتذكر الانسان ويتعظ ويعتبر ولكن من أى وجه يحدث له الانتفاع بهذه التذكرة وبهذا الاتعاظ والاعتبار؟ فلا وجه حينئذ للانتفاع بالمواعظ فقد قضى الأمر ولا ينفع الظالمين يومئذ معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.

﴿ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴾ يا ليتنى قدمت لحياتى الأبدية ـ التى هى الآخرة ـ التى لا موت بعدها من الأعمال الصالحة ما ينفعنى وينجينى من غضب الله ويورثنى رضوانه.

وقوله ﴿ فَيَوْمَئِذَ لِا يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (٢٥) وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴾ فمعناه فيومئذ لا يعذب كعذاب الله أحدٌ، ولا يوثق كوثاقه أحد

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۸٤۲).

فعنذاب الله يوم القيامة لمن أراد له العذاب ليس كعذاب بعضكم لبعضٍ فى الدنيا، ووثاق الله عز وجل يوم القيامة ليس كوثاق بعضكم لبعض فى الدنيا.

- \* ومن العلماء من قال: لا يُعذَّب كعذاب هذا الكافر المعين أحد ولا يوثق بالسلسل والأغلال كوثاقه أحد لتناهيه في الكفر والفساد، وقيل المعنى لا يعذب مكانه أحد ولا يوثق مكانه أحد. فلا تؤخذ منه فدية كما قال تعالى: ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾
- \* ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴾ إلى وعد الله الـذى وعد به أهل الإيمان في الدنيا من أنه سيكرمهم في الآخرة، يا أيتها النفس المصدقة بأن الله ربها ، يا أيتها النفس المطمئنة بذكر الله الراضية بقضائه وقدره. أما متى هذا القول: قال بعض العلماء إنه عند الموت والخروج من الدنيا ، وقال آخرون هذا عند البعث ، وقال غيرهم إنه عند دخول الجنة .
- ﴿ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴾ ارجعى أيتها النفس إلى الله عز وجل وقال أخرون ارجعى إلى جسد العبد .
- ﴿ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ ادخلى أيتها النفس المطمئنة في زمرة عبادى الصالحين وجملتهم وفيما أعددته لهم، وانضمى إليهم وانتظمى في سلكهم .
  - \* وادخلي أيتها النفس المطمئنة في جسد عبدي

### ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| يَسْوِ للهجب ويمضى للدي حَجْوِ الصاحب عقل الله علم الله الله علم الله الله الله الله الله الله الله ال |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |

## بِيِّنَمُ لِنَهُ الْحَجَزِ الْحَجَيْزَةِ

﴿ لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (آ) وَأَنْتَ حِلِّ بِهَذَا الْبَلَدِ (آ) وَوَالِد وَمَا وَلَدُ (آ) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدِ (آ) أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (آ) أَلَمْ نَجْعَلَ لَهُ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لُبَدًا (آ) أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (آ) أَلَمْ نَجْعَلَ لَهُ عَيْنَيْنِ (آ) وَلَسَانًا وَشَفَتَيْنِ (آ) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (آ) فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (آ) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (آ) فَكُ رَقَبَة (آ) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْم ذِي مَسْغَبَة وَآ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (آ) فَكُ رَقَبَة (آ) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْم ذِي مَسْغَبَة وَآ وَاصَوْا بَالْمَرْحَمَة (آ) أُولئكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَة (آ) وَلَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بَالْمَرْحَمَة (آ) أُولئكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَة (آ) وَلَكَ أَلْمَدُوا بَاللَّهُ مَا الْمَوْمَدَة (آ) أَلْمَدُ أَلَاكُ أَعْدَابُ الْمَشْأَمَة (آ) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةً وَاللَّذِينَ كَفُرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصِحَابُ الْمَشْأَمَة (آ) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةً (آ)

#### \* \* \*

يقول سبحانه ﴿ لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۞ وَأَنْتَ حِلِّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۞ وَأَنْتَ حِلِّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۞ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ۞ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ في كَبَدِ ﴾

أما قوله ﴿ لا ﴾ فقد تقدم الكلام عليه بما حاصله أن من أهل العلم من قال إن ﴿ لا ﴾ زائدة كما في قوله: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾

وقال آخرون إنها لنفى شىء متقدم، فكأنهم أنكروا البعث فقيل لهم لا تنكروا البعث ثم أقسم . . .

ومن العلماء من قال إن ﴿ لا ﴾ هنا على بابها ، فالمعنى لاأقسم بهذا البلد أثناء تواجدك فيه وهو حلال لك .

وعلى كل فقوله تعالى: ﴿ لا أُقْسِمُ بِهَلْهَا الْبَلْدِ ﴾ على رأى الجمهور معناه أقسم بهذا البلد، فيقسم الله سبحانه وتعالى بمكة البلد الحرام في الوقت الذي أحلها لنبيه على يصنع فيها ما يشاء من غير مؤاخذة، فقد كانت مكة بلداً حراماً لا يحل لأحد أن يحمل فيها سلاحاً ولا يسفك بها دماً كما في الصحيحين(١) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي على قال يوم فتح مكة: ﴿ إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة خرام بحرمة الله إلى يوم القيامة خرام بحرمة الله المن عرقها ولا يختلي خلاها فقال العباس يا رسول يلتقط لقطته إلا من عرقها ولا يختلي خلاها فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال ﴿ إلا الإذخر ».

ففى هذا الحديث أن مكة أحلت لرسول الله عليه ساعة من نهار يصنع فيها ما يشاء ويستحيى من يشاء، فأقسم الله سبحانه وتعالى بالبلد (وهى مكة) أثناء إحلالها لرسول الله عليه أقسم بهذا البلد أثناء تواجدك فيها وإحلالها لك.

أما قوله ﴿ وَأَنْتَ حَلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( حديث ١٥٨٧ ) ومسلم ( حديث ١٣٥٣ ).

فمعناه وأنت برىء من الإثم والحرج ولا تؤاخذ بما يؤاخذ به غيرك إذا حملت فيها السلاح أو قتلت من تشاء من الكفار .

فقوله: ﴿ وَأَنْتَ حِلٌّ ﴾أى وأنت في حِل، أي لست بآثم.

أما قوله ﴿ وَوَالِد وَمَا وَلَدَ ﴾ فيقسم الله بكل والد وولده، فيدخل في هذا آدم وذريته، وإبراهيم وذريته .

پقسم الله سبحانه وتعالى بهذا على أنه خلق الانسان ( فى كبد )
 أى فى تعب ومشقة .

\* هذا الكبيد كميا قيدمنا هو العناء والمشيقة والجيهد، وقيد لخص القرطبي ذلك فقال: قال علماؤنا: أول ما يكابد قطع سرته، ثم إذا قُمطَ قَمَاطًا، وشدٌّ رباطًا، يكابد الضيق والتعب، ثم يكابد الارتضاع، ولو فاته لضاع، ثم يكابد نبت أسنانه ، وتحرك لسانه، ثم يكابد الفطام، الذي هو أشد من اللطام، ثم يكابد الختان، والأوجاع والأحزان، ثم يكابد المعلم وصولته، والمؤدب وسياسته، والأستاذ وهيبته، ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه، ثم يكابد شغل الأولاد، والخدم والأجناد، ثم يكابد شعل الدور، وبناء القصور، ثم الكبر والهرم، وضعف الركبة والقدم، في مصائب يكثر تعدادها، ونوائب يطول إيرادها، من صداع الرأس، ووجع الأضراس ، ورمسد العين، وغم الدّين ، ووجع السن، وألم الأذن، ويكابد محناً في المال والنفس، مثل الضرب والحبس، ولا يمضى عليه يوم إلا يقاسى فيه شدة، ولا يكابد إلا

مشقة، ثم الموت بعد ذلك كله، ثم مساءلة الملك، وضغطة القبر وظلمته، ثم البعث والعرض على الله، إلى أن يستقر به القرار، إما في الجنة وإما في النار.

قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾ فلو كان الأمر إليه لما اختيار هذه الشدائد. وَدَلَّ هذا على أن له خيالقاً دَبَّره، وقيضى عليه بهذه الآحوال، فليمتثل أمره.

### ﴿ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدرَ عَلَيْه أَحَدٌ ﴾

أيظن هذا الانسان بعد أن خلقناه في هذا الكبد الذي لا يستطيع دفعه عن نفسه أن لن يغلبه ولسن يقهره أحدٌ ، إنه إن نظر في نفسه وجد أن أقدار الله سبحانه وتعالى من صحة ومرض وفقر وغنى وكبر وهرم ومصائب وأحداث كل ذلك يجرى عليه رغم أنفه، ومع ذلك لا يتعظ بل يظن أنه لن يُغلب ولن يُقهر ولن يُعاقب ولن تتغير أحواله من القوة إلى الضعف ومن الصحة إلى المرض ـ ومن الاغترار بالأهل والعشيرة إلى الوحدة والانفراد والبعد عن الخلان والإخوان.

﴿ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لُبَدًا ﴾ يقول الكافر إننى أنفقت مالا ﴿ لُبَدًا﴾ أى كثيرا في عداوة محمد وفي حرب الإسلام، ويقول المنافق أنفقت مالا كثيراً لنصرة هذا الدين .

﴿ أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴾ أيظن هذا الكافر ويظن المنافق أن أمره يخفى وليس هناك من يطَّلع عليه ويراقبه ؟!!

﴿ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴾ إذا كان هذا الكافر يظن أن أحداً لم يره فقد أخطأ الظن فقد جعلنا له عينين ولسانا وشفتين، وكل ذلك يشهد عليه يوم القيامة، كما قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَجُلُودُهُمْ لَمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ (٢) وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتُرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ فَلَا بَعْلَمُ كَثِيرًا مَمَّا تَعْمَلُونَ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَننتُم أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مَمَّا تَعْمَلُونَ (٢٢) وَذَلِكُمْ الَّذِي ظَننتُم بِرَبِكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِن النَّخَاسِرينَ ﴾

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

فالأيدى تشهد يوم القيامة، وكذلك الأرجل، وكذلك الألسن، كل ذلك يشهد على ابن آدم بما قدَّم وصنع، ألا فليحذر الغافلون!!

ألا فليدرك هذا المنافق أيضاً الذى يظن أنه أنفق أموالاً طائلة لنصرة الدين ليدرك أن نعم الله عليه أعظم وأوسع وأكثر مما أنفقه فقد جعلنا له عينين ولساناً وشفتين .

وقوله تعالى: ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾

من نِعَمِ الله على العبد أيضاً فقد أوضح الله له الطريقين طريق الخير وطريق الشر .

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾

#### وقوله : ﴿ فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴾

ولكن مع إنعامنا عليه بهذه النّعم وتفضَّلنا عليه بهذه الأفضال لم يعمل أعمالاً صالحة تجعله \_ يتخطى العقبة التي في النار (ومن العلماء من قال إنها جبل في النار ومنهم من قال هي الصراط)، ويمر بها مروراً سريعاً ويتجاوزها وينجو منها.

- ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴾ إنها عقبة خطيرة، إنها عقبة كبيرة.
- ﴿ فَكُ رُقَبَةٍ ١٣ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَة ١١ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَة ١٥ أَوْ مِسْكَينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ١٦ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالمَّرْحَمَة ١٣ أُوْلَئكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَة ﴾

هذه هى الأعمال التى تجعل صاحبها يتخطى العقبة ويسقتحمها ويتجاوزها ،هذه هى الأعمال التى لم يعملها هذا الكافر والمنافق ومن ثمَّ سيسقط فى الجحيم،هذه الأعمال المنجية هى ﴿ فَكُ رُقَبَةً ﴾ أى عتق العبيد وتحرير الرقاب، فلم يفك الكافر رقبة عبد ولم يساهم فى ذلك ولو باليسير، لم يدفع شيئا من ماله لشراء عبد أو أمة ولتحريرهما من الرِّق وذل العبودية للبشر .

### ﴿ أُو ْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾

لم يطعم هذا الكافر أقاربه الأيتام ولا المساكين الفقراء شديدى الفقر في أيام المجاعات، فالأعمال التي تنجى من العقبة إطعام الأيتام والمساكين والفقراء الذين ألصقهم الفقر بالتراب.

وقوله ﴿ ذِي مَسْغَبَةً ﴾ أى ذى مجاعة أى فى أيام المجاعات. وقوله ﴿ ذَا مَقْرَبَةً ﴾ أى قريباً له .

وقوله ﴿ ذَا مُترَبَّةً ﴾ أي لا يملك إلا التراب

﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴾

إن الكافر لم يحرص على أن يكون من المؤمنين الذين يتواصون فيما بينهم بالصبر على المحن والشدائد والبلايا والمصائب، لم يكن من الذين يتواصون أيضاً بالصبر على الطاعات، ولم يكن كذلك من الذين يتواصون فيما بينهم برحمة الناس والإحسان إليهم والرفق بهم إن الكافر والمنافق لم يحرص على هذه الأعمال التي تجعله يقتحم العقبة وير بها وينجو منها .

\* أما أهل الإيمان أصحاب اليمين ﴿ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴾ فهم الذين سعوا في تحرير الرقاب وفّكها، هم الذين أطعموا الطعام في أيام المجاعات يبتغون بذلك وجه ربهم ويخافون يوماً عبوساً قمطريراً، إنهم الذين أطعموا أقاربهم الأيتام وسائر المساكين وأهل الاحتياج، إنهم الذين كانوا يتواصون فيما بينهم بالصبر ويحض بعضهم بعضاً عليه ويحض بعضهم بعضاً على وحمة الناس والرفق بهم ، والعفو ويحض بعضهم أهل إيمان إنهم أصحاب اليمين الذين يتلقون كتبهم عنهم، حقاً إنهم أهل إيمان إنهم أصحاب اليمين الذين يتلقون كتبهم بأيمانهم . ﴿ وَالّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتُنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأُمَة (١٠) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُوصَدَةً ﴾ لكن الذين كفروا بآيات الله وجحدوا بها والذين لم يقدموا

أعمالاً صالحة تُيسر لهم اقتحام العقبة فلم يطعموا اليتيم ولا المسكين ولم يتواصوا برحمة الناس والرفق بهم هم أصحاب المشأمة أصحاب الشمال الذين يتلقون كتبهم بشمالهم من وراء ظهورهم .

﴿ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴾ أي مطبقة مغلقة عليهم .

\*\*\*\*\*

﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                                                                                                                                                                                                                             | الكلم<br>الكلمة                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| فی حل ـ لست بآثم                                                                                                                                                                                                                   | حِلْ                                  |
| مشقة وعناء وتعب                                                                                                                                                                                                                    | كَبُد                                 |
| وضحنا له طريق الخير وطريق الشر                                                                                                                                                                                                     | هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ             |
| عقبة في جهنم، قيل جبل وقيل الصراط                                                                                                                                                                                                  | ٱلْعَقَبَةُ                           |
| عتق عبد أو أمة                                                                                                                                                                                                                     | فَكُ رُقَبَةً                         |
| مجاعة والمنافق المنافق المنافق<br>المنافقة المنافق | مُسْغَبَة                             |
| ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                            | ذَا مَقْرَبَة                         |
| <b>ذا فقر شدید</b>                                                                                                                                                                                                                 | ذًا مَّتُرَبةٌ                        |
| أوصى بعضهم بعضا برحمة الناس                                                                                                                                                                                                        | تُواصُوا بِالْمَرْحُمَةِ              |
| أصحاب اليمين                                                                                                                                                                                                                       | أَصْحَابُ الميمنة                     |
| أصحاب الشمال<br>مغلقة مطبقة                                                                                                                                                                                                        | أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ<br>مُؤْصَدَةٌ |
| معبعه معبعه                                                                                                                                                                                                                        |                                       |

## بِثِهُ إِنَّهُ الْحِجْزَ الْجَهُمُ عَنَّ الْحَجْمَةُ الْجَهُمُ عَلَىٰ

﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۞ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّهَا ۞ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۞ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ۞ وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ۞ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۞ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ۞ وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ۞ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۞ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۞ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ۞ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۞ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ۞ كَذَّبَت ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۞ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ۞ كَذَّبُوهُ أَشْقَاهَا اللّه وَسُقْيَاهَا ۞ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۞ وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۞ وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا

#### \* \* \*

يقول سبحانه: ﴿ والشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۞ وَالْقَـمَـرِ إِذَا تَلاهَا ۞ وَالْقَـمَـرِ إِذَا تَلاهَا ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّهَا ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّهَا ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّهَا ۞ وَالنَّهَارِ وَمَا طَحَاهَا ۞ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۞ فَأَلْهَـمَـهَا فُجُورَهَا وَتَقْرَاهَا ۞ فَلَا مَن دَسَّاهَا ﴾

يُقسم الله سبحانه وتعالى فى هذه الآيات الكريمة بالشمس وضحاها، وهو ضوؤها المنتشر، وبالقمر إذا تلاها أى تبعها، وبالنهار إذا جللها أى أوضح الأرض وجلًى الظلمة عنها أى أذهب عنها الظلام، وجلًى الشمس كذلك أى أوضحها وأظهرها.

ويُقْسم ربنا كذلك بالليل إذا يغشاها أى غطاها بظلامه أى غطى الأرض والشمس بظلامه، ويقسم كذلك سبحانه وتعالى بالسماء .

﴿ وَمَا بُنَاهَا ﴾ أي والذي بناها، أي خلقها وجعلها سقفاً للأرض.

ويُقْسم سبحانه كذلك بـ ﴿ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ﴾

أى يُقْسم بالأرض وبالذى بسطها يمينا وشمالاً ومن كل جانب ، ويقسم كنذلك بنفس وما سواها أى والذي عدل خَلْقها وخَلَقها فى أحسن تقويم

- ﴿ فَأَلْهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا ﴾ أى بيّن لها ووضَّح لها ما تكون به شقية فاجرة وما تكون به تقية صالحة، وكذلك جعل فيها الفجور أو التقوى.
- \* يُقْسم الله سبحانه بهذه الأشياء على أنه قد ( أفلح ) أى فاز المطلوب وهو الجنة، ونجا من المرهوب، وهو النار من زكا نفسه أى طهرها من الكفر والمعاصى والذنوب والآثام، وأصلحها بالأعمال الصالحة وبطاعة الله عز وجل . . .
- ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴾ أى وقد خسر من أخفى نفسه عن الخير وأبعدها عن الصلاح وصدَّها عن السهدى حتى وقع فى المعاصى وترك طاعة الله عز وجل .
- \* ثم ذكر الله سبحانه وتعالى تلك القبيلة الطاغية قبيلة ثمود التى كانت تسكن في الحجر قريبا من بلاد تبوك، تلك القبيلة التي طغت

طغيانا كبيراً حملها هذا الطغيان على تكذيب المرسلين والكفر برب العالمين، والتكذيب بالبعث وبالقارعة، كما قال تعالى ﴿ كَذَّبَتْ ثُمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَة ﴾

وحملها هذا الطغيان على عقر الناقة التي أخرجها الله سبحانه وتعالى لهم دالة على صدق نبيهم صالح عليه السلام.

كما قال الله تعالى: ﴿ كُذَّبَتْ ثُمُودُ بِطَغُواها (آ) إِذِ انْبَعَثُ أَشْقَاها ﴾ فخرج أشقى رجلٍ في هذه القبيلة كما جاء في « الصحيحين »(١) وغيرهما عن رسول الله ﷺ، أنه قال: ﴿ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاها ﴾ انبعث لها رجل عارمٌ عزيزٌ منبع في رهطة كأبي زمعة. انبعث هذا الرجل أي نهض وخرج لقتل الناقة فحذرهم نبيهم ﷺ من قتلها وذكرهم بحقها وحق الله عز وجل فيها وأنها ناقة الله .

﴿ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ﴾

أى قيال لهم نبيهم صيالح عليه السلام يا قيوم هذه ناقية الله(٢) فاحذروها ولا تعتدوا عليها ولاتمسوها بسوء.

واحذروا أيضاً ﴿ سُقْيَاهَا ﴾

أى الماء الذى تشرب منه فلا تشربوا من البئر في اليوم المخصص للناقة أن تشرب منه، كما في الآية الأخرى: ﴿ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ

<sup>(</sup>٢) وخُصّت هـذه الناقة بأنهـا ناقة الله مع أن كل النوق لله وكل شيء لله، لتشريفها، كـما شرفت المساجد في قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ الْمُسَاجِدُ لِلَّهِ ﴾ مع أن الأرض كلها لله .

وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (١٥٥) وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظيم ﴾

واستمر نبيهم فى التحذير والإنذار، ولكنهم كذَّبوه واجتمعت كلمتهم على قتلها وندبوا لها هذا الرجل الشقى أشقى القبيلة ورشحوه لقتلها فعقرها وقتلها، كما قال سبحانه ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ﴾

فنسب العقر إليهم جميعا لما تواطئوا على قتلها ووافقوا على ذلك، فمن المعلوم أن الشخص إذا ارتكب معصية وأقرَّه قومه حملوا معه قسطاً من الاثم ونزلت عليهم جميعاً العقوبة.

ومن الأدلة على ذلك، قوله تعالى : ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ﴾

فنسب العقر إليهم جميعاً مع أن الذى عقرها واحد، لكن لما أَقرُّوه على فعله ولم يمنعوه منه كانوا مشاركين له فى الفعل ونسب العقر إليهم جميعا .

\* ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا منكُمْ خَاصَّةً ﴾

\* وقوله عليه الصلاة والسلام: « مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة ٠٠٠٠ الحديث »(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (۲٤٩٣) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال « مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قـوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا،فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً.»

\* وقوله عليه الصلاة والسلام: « إن الناس إذا رأو الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقابه »(١).

﴿ فَدَمْدُمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴾ فدَمَّر الله عليهم بلادهم وأرسل عليهم رجفة فأهلكتهم بسبب هذا الذنب العظيم ألا وهو الكفر بالله وتكذيب المرسلين وعقر ناقة الله عز وجل، فدمرت عليهم منازلهم وهدمت البيوت وسويت بالأرض.

وأما قوله تعالى: ﴿ وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴾ فجمهور المفسرين على أن المراد أن الله سبحانه وتعالى لا يخاف عاقبة الذى صنعه بقبيلة ثمود من إنزاله العذاب عليهم، ومن العلماء من قال إن المراد أن صالحاً عليه السلام لا يخاف من أحد عاقبة ما أحله الله بثمود .

\* والقول الثالث: أن أشقى ثمود وهو الذى عقر الناقة عقرها وهو لا يخشى الله ولا يخاف العقوبة من قتلها .

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۲و و و و و و و و و و و اللاحم (٤٣٣٨) وابن ماجة (٤٠٠٥) والترمذي ( مع تحفة الأحوذي ٢/ ٣٨٨)، وعبد بن حميد في المنتخب (بنحقيقي رقم ۱) باسناد صحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي وقد روى الحديث موقوفاً ومرفوعاً، ولمرزيد من الكلام عليه انظر تعليقي على حديث رقم (۱) من المنتخب لعبد بن حميد .

# ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

|            | مهناها                  | الكلمة       |
|------------|-------------------------|--------------|
|            | تبعها                   | تُلاهًا      |
|            | أظهرها _ أضاءها         | جَلاَّهَا    |
|            | يغطيها حتى تغيب         | يغشاها       |
|            | بسطها                   | طُحَاهَا     |
|            | عدَّل خِلقها            | سُوَّاهَا    |
|            | بيّن لها ـ جعل فيها     | أَلْهَمَهَا  |
|            | طهرها من الكفر والمعاصى | زَكَّاهَا    |
|            | أخفاها وأبعدها عن الخير | دُسًاهَا     |
|            | بسبب طغيانها            | بِطَغْوَاهَا |
| e<br>En ek | نهض ـ خرج               | انْبَعَثَ    |
| •          | دمر _ أهلك              | دُمْدُمَ     |
|            |                         |              |

# بِنَهْ لِللَّهِ الْحَيْزَ الْحَيْزِ الْحَيْزَ الْحَيْزِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْحَيْزِ الْحِيْزِ الْحَيْزِ الْحَيْزِ الْحَيْزِ الْحِيْزِ الْحَيْزِ الْحِيْزِ الْعِيْزِ الْحِيْزِ الْعِيْزِ الْعِيْزِ الْحِيْزِ الْحِيْزِ الْحِيْزِ الْعِيْزِ الْعِيْزِ الْعِيْزِ الْعِيْزِ الْعِيْزِ الْعِيْزِ الْعِيْزِ الْعِيْزِ الْعِيْزِ الْعِيْزِ

﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۞ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَىٰ ۞ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسنَىٰ ۞ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَعْنَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّب ۚ الْحُسنَىٰ ۞ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّب بِالْحُسنَىٰ ۞ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۞ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۞ بِالْحُسنَىٰ ۞ فَسَنُيسِرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۞ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۞ إِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأُولَىٰ ۞ فَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۞ إِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأُولَىٰ ۞ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَىٰ إِنّ لَيْ اللّهُ الْأَشْقَى ۞ اللّه يَتَزكَّىٰ ۞ اللّهُ يَتَركَّىٰ ۞ اللّهُ يَتَركَّىٰ ۞ وَمَا لأَحَد عِندَهُ مِن نِعْمَة تُحْزَىٰ ۖ الْأَنْ الْآ الْبَعْاءَ وَجُهُ رَبِّهِ الأَعْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۞ فَا لأَحَد عِندَهُ مِن نِعْمَة تُحْزَىٰ ۞ إِلاَّ الْبَعْاءَ وَجُهُ رَبِّهِ الأَعْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۚ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۞ ﴾

\* \* \*

يقول سبحانه: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأَنتَىٰ ۞ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴾

يُقْسم الله سبحانه وتعالى ببعض آياته الكونية وهى الليل والنهار، فالليل والنهار آيتان من آيات الله كما قال الله سبحانه وتعالى ﴿ وَمَنْ آيَاته اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾

كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ﴾ يُقْسم الله بالليل عند دخوله وتغطيته للأرض والأشياء فقوله ﴿ يَغْشَىٰ ﴾ معناه يُغطى، ويقسم سبحانه بالنهار إذا تجلى أى إذا أضاء

وأنار وظهر للأبصار، ويقسم سبحانه بنفسه فيقول:

﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكُرَ وَالْأَنشَىٰ ﴾ أى والذى خلق الذكر والأنثى، وهو سبحانه الذى خلق الذكر والأنثى، يقسم الله بذلك كله على: ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَىٰ ﴾ أى إن عملكم لمتنوع ومختلف، فمنكم من يعمل الصالحات ويعمل بعمل أهل السعادة، ومنكم من يقترف المحرمات ويعمل بعمل أهل الشقاوة .

وقوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسَّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ أى وأما من أعطى المال وأنفقه في سبيل الله واتقى الله واجتنب المحرمات.

﴿ وَصَدُقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴾ أى وصدق بالجنة وبأن وعد الله حق وأن الله يخلف على المنفق كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو لَلْهُ يَخْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ ﴿ فَسنيسرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾أى سنهيئه لعمل الحير وعمل السعداء، فمن بدأ في الخير وسعى فيه فتح الله له أبواباً أخر من أبواب الخير وسهلها عليها وجعلها خفيفة على قلبه سهلة على بدنه.

كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ \* وقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴾ فَسَنيسَرُهُ للْعُسْرَىٰ ﴾

أى بَخِلَ بما آتاه الله من فضله ولم ينفقه في سبيل الله ولم يؤد حق

الله فيه من ركوات مفروضة وحقوق للعباد واستغنى عن ربِّه عز وجل وظن أنه لا حاجة له في ربِّه.

#### ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴾

أى وكذَّب بالجنان وما فيها من النعيم المقيم والثواب للمتصدقين المحسنين، وكذَّب بوعد الله بالخلف على المنفق فهذا قد قال الله فيه، ﴿فُسَنُيسَرُهُ للْعُسْرَى ﴾

أى سنهيئه لعمل الشر وعمل أهل الشقاوة وسنسهل عليه أعمال الشقاوة، تلكم الأعمال التى تؤدى بصاحبها إلى النار فمن سعى فى الشر فتحت له أبوابه، كما قال تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّة وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ كما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّة وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ وكما قال سبحانه: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ وكما قال سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ﴾

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴾ أى أن هذا المال الذى بخل به صاحبه الكافر ولم ينفقه فى أبواب الخير لن يغنى عنه عند سقوطه فى جهنم، ودخوله النار، فبمجرد موته يذهب عنه هذا المال كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ اللَّذِينَ وَعَمْتُمْ أُنَّهُمْ فيكُمْ شُرَكَاء ﴾

وكما قال النبي عَلَيْكُ و فيما أخرجه مسلم من حديث أنس رضى

الله عنه: «يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله وعمله «١٠).

ثم يبين الله سبحانه وتعالى أن أمر الهداية موكول إليه سبحانه وتعالى فلن يهتدى أحد إلا إذا هداه الله .

فيقول سبحانه: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهَدَىٰ ﴾وكذلك فإن الله يضل الظالمين ويفعل ما يشاء.

وهذا كما قـال الله تعال: ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُو َ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُونُكَ هُمُ الْخَاسرُونَ ﴾

وكما قال تعالى: ﴿ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ، وكما قال سبحانه: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّه﴾

وكما قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ﴾

فالهداية من عند الله سبحانه ، والمهتدى من هداه الله، ألا ترى أن نوحاً عليه السلام لم يستطع مع ولده شيئاً.

\* وإبراهيم كذلك لم يستطع هداية أبيه .

\* وكذلك امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عَبْدَيْن صالحين من عباد الله فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين، ونبينا محمد عَلَيْ أَلحَ على عمه أبى طالب كى يُسلم فلم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٦٠) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً .

ينتفع أبو طالب بذلك ونزل فيه، قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ فأمر الهداية موكول إلى الله سبحانه وتعالى كما بينا، فجدير بالعبد أن يطلبها من الله سبحانه وتعالى كما بينا، فجدير بالعبد أن يطلبها من الله سبحانه وتعالى ويسلك الأسباب التي ينال بها هداية الله، ومن ذلك إنفاق المال في سبل الخير، واتقاء المحرمات والتصديق بالحسنى، فإن هذه أسباب تهيئه لعمل السعداء ، كما قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بالْحُسْنَىٰ آ وَفَسَنيسَرُهُ للْيُسْرَىٰ ﴾

\* وقوله: ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلَّاخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ﴾ يُفيد أن الأمر كله في الدنيا والآخرة لله سبحانه وتعالى يهدى من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء إليه يرجع الأمر كله ﴿ فَأَنذُرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴾ أما مهمة رسول الله فهي الإنذار ينذر ويحذر من تلك النار الكبرى التي تلظى وتتوهج، هذه النار لايدخلها ولا يُخلَّد فيها ويصلى سعيرها إلا الأشقى كما قال تعالى: ﴿ لا يَصْلاهَا إِلاَّ الأَشْقَى ﴾ ﴿ الَّذِي كَذَّبَ وَتُولِّيٰ ﴾ ذلك الشقى الكافر الذي كذَّب بآيات الله وكذَّب المرسلين وكذَّب باليوم الآخر ﴿ وَتُولِّيٰ﴾ أي وأعرض عن كتاب الله وعن رسول الله عَيْكِة ، وليس معنى قوله ﴿لا يَصْلاهَا إِلاَّ الأَشْقَى ﴾ إن الكافر هو الذي يدخل النار فقط، بل قد يدخلها مسلمون كذلك من المسرفين على أنفسهم الندين ظلموا العباد وسفكوا الدماء وأكلوا أموال الناس بالباطل كما ورد في حديث المفلس وغيره من الأحاديث . لكن المراد

بقوله ﴿ لا يَصْلهُ الْأَلْمُ الْأَشْقَى ﴾ أى لا يدخلها مـخلداً فيـها إلا الأشقى وهو الكافر، أمـا عصاة المسلمين فإنهم وإن عُـندِّب بعضهم إلا أن مآلهم إلى الخروج منها ودخول الجنان

وقوله تعالى: ﴿ وَسَيُجنّبُهَا الْأَتْقَى ﴿ اللّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكّىٰ ﴾ أى وسيُسبعد عن هذه النار الكبرى التقى المؤمن الذى ينفق ماله فى سبيل الله وفى أوجه الخير ويطهر ماله من الحرام الذى يُدنِّسه ويتطهر هو أيضاً من الذنوب والمعاصى: ﴿ وَمَا لاَّحَد عِندَهُ مِن نَعْمَة تُجْزَىٰ ﴿ آ) لاَ اللّهُ عَلَىٰ ﴾ أى أن هذا المؤمن التقى لا ينتظر مجازاة من أحد من الخلق على المعروف الذى يصنعه والمال الذى ينفقه لكنه يريد فقط وجه الله بهذه الأعمال كما قال سبحانه: ﴿ وَيُطْعِمُونَ لِلّهِ مِن كُم جَزَاءً وَلا شُكُوراً ﴾

وهكذا ينبغى دائماً أن تكون الأعمال كل الأعمال خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، ويطلب بها العبد ثواب الله وعظيم جزائه لا يطلب شيئاً من أحد سواه. قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجُهْ رَبّهِمْ ﴾ فإذا صبر العبد على أى شيء فليكن صبره لله، لا ليُقال عنه إنه صابر ولا يصبر خوفاً على صحته من المرض، ولا يصبر تجلداً، إن صبره الذي يثاب عليه ابتغاء وجه ربه.

\* وفي الانفاق قال تعالى ﴿وَمَا آتَيْتُم مّن رّبًا لّيَرْبُوا في أَمْوَال النَّاس

فَلا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ ﴾ الْمُضْعَفُونَ ﴾

فلابد ـ حـتى يثبت الشواب ويكمل ـ من ابتغـاء ثواب الله وإراده وجهه عز وجل .

\* وفى الإصلاح يقول سبحانه ﴿ لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُواَهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوف أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسُوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

فلابد من ابتغاء مرضات الله فى الإصلاح، فكم من مُصْلح لا أجر له وهو المصلح الذى يُثاب له وهو المصلح الذى يُثاب ويؤجر فهو المصلح بين الناس ابتغاء مرضات الله .

وهكذا سائر الأمور والأعمال، فمن فعل ذلك ابتهاء وجه الله فسيرضيه الله، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴾ أى أن الله عز وجل سيرضى هذا التقى المؤمن ويُجازيه على إحسانه أحسن الجزاء وأجمل الجزاء وأكمل الجزاء.

\*\*\*\*

### ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                                                                           | الكلمة                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يغطى<br>اضاء وأنار<br>عملكم لمختلف<br>نهيئه لعمل الخير<br>سقط (في جهنم)<br>تتوهج | يَغْشَىٰ<br>تَجَلَّىٰ<br>سَعْيُكُمْ لَشَتَّىٰ<br>نُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ<br>تَرَدَّىٰ<br>تَلَظَّیٰ<br>تَلَظَّیٰ |
| یعطی<br>یتطهر                                                                    | يُؤْتِي<br>يَتَزَكَّىٰ                                                                                           |

# بِنِهُ لِللَّهِ الْحَجْزَالِ خَيْنَ الْحَجْزَالِ خَيْنَ الْحَالِمُ الْحَجْزَالِ خَيْنَ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالَةِ الْحَالِمُ الْحَلَيْلِ الْحَلَيْلِ الْحَلْمُ الْمُعِلَمُ الْحَلْمُ الْمُعِلَمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلَمُ الْحَلْمُ الْمُعْلَمُ الْحِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِ

﴿ والضّحَىٰ ۞ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَائلاً فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَائلاً فَهَدَىٰ ۞ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ۞ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ۞ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَة رَبِّكَ فَحَدّتْ ۞ ﴾

#### \* \* \*

#### يقول سبحانه ﴿ والضُّحَىٰ ۞ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾

يُقْسم الله سبحانه وتعالى بالضحى وهبو أول النهار وصدره، ومن العلماء من قال إنه النهار كله، ويُقْسم سبحانه بالليل إذا سجى أى إذا أقبل بظلامه وغطى الأشياء، يُقْسم الله سبحانه لنبيه عَلَيْهِ فيقول له:

#### ﴿ مَا وَدُّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾

أى ما تركك ربك ولا أبغضك ربك منذ أحبك ، وسبب ذلك ما أخرجه البخارى ومسلم من حديث جندب بن سفيان رضى الله عنه (۱) قال اشتكى رسول الله على فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً فجاءت امرأة فقالت يا محمد إنى لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثاً. فأنزل الله عز وجل: ﴿ والضّعَىٰ ① وَاللّيْلِ إِذَا

<sup>(</sup>۱) اخرجه البخاري (۱۰/۳۳۹) ومسلم (۱۵۲/۱۲).

#### سَجَىٰ 🕜 مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾

ثم أخبر الله نبيه ﷺ أن الدار الآخرة وما أُعد له فيها من الجنان والنعيم المقيم خيرٌ له من الحياة الدنيا فقال سبحانه:

### ﴿ وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الأُولَىٰ ﴾

وكذلك حاله بعد مرضه وشكواه خير له من حاله قبل الشكوى والمرض.

ثم قال سبحانه : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾

فأخبر الله سبحانه نبيه على أنه سيعطيه أنواعاً من الخير وسائر أنواع العطاء حتى يرضي صلوات الله وسلامه عليه ومن هذا العطاء ما أخرجه البخارى من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما أن النبى قال: « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلى، نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى، وأعطيت الشفاعة، وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»(١).

\* ومن ذلك الكوثر ، قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ ﴾

<sup>\*</sup> ومن ذلك القرآن والسبع المشاني (٢)، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكُ سَبْعًا مَنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظيمَ ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (حديث ٣٣٥) ومسلم (حديث ٥٢١).

<sup>(</sup>٢) وهي فاتحة الكتاب .

\* ومن ذلك شهادة الرسول على أمنه وشهادة أمنه على سائر الأمم، قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾

- \* ومن ذلك كونه ﷺ جُعل سيد ولد آدم، ومن ذلك المقام المحمود والحوض المورود ثم ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه ﷺ بصنوف من النعم التى أنعم بها عليه فقال سبحانه:
- ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَىٰ ﴾

فمن هذه النّعم أنه وجده يتيماً فجعل له مأوى ومسكناً يسكن فيه وحبّب فيه الخلق الذين قاموا بكفالته ورعايته، ومن هذه النعم أنه وجده ضالاً فهداه، فقد كان ضآلا عن أحكام الشريعة لا يدرى ما الكتاب ولا الإيمان ، كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُ ﴾

وكما قال سبحانه : ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْله لَمنَ الْغَافلينَ ﴾

- \* وقد ذكر بعض أهل المعلم أنه عليه المصلاة والسلام ضلَّ في بعض شعاب مكة فردَّه الله سبحانه وتعالى إلى أهله .
  - \* ومن هذه النعم : ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَىٰ ﴾

أى أنه سبحانه وجدك فقيراً فأغناك وفتح عليك أنواعاً من

الفتوحات وزُوَّجك بخديجة رضى الله عنها تلك الزوجة الصالحة الرشيدة العاقلة، وكانت ذات مال فنفعك الله بمالها .

﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ ۞ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثْ﴾

أى وكما كنت يتيماً فآواك الله وضالاً فهداك الله وعائلا فأغناك الله فلا تقهر اليتيم ولا تسىء معاملته، واذكر نعمة الله عليك ولا تنهر السائل .

### ﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَر ۚ ﴾

سواء السائل المحتاج إلى المال أو السائل الذى يسأل عن دينه أو السائل الذى يسأل عن شيء ينفعه السائل الذى يسأل عن الطريق، أى سائل كان يسأل عن شيء ينفعه ويصلحه فلا تنهره ولا تدفعه ولا تغلظ له في القول ولا تشتد عليه في العتب. اللهم إلا إذا كان هناك ما يستدعى ذلك.

### ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾

أى لا تكتم نعم الله عليك بل حدّث بها واذكرها واشكر الله عليها وقد قال النبى ﷺ قال: « إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده »(۱) أثرها عليه في هيئته وزينته وسمته ولسانه وعمله، ألا فلا تنس نصيبك من الدنيا، وأيضاً فكن من الشاكرين وأحسن كما أحسن الله إليك ، حَدّث بنعمة الله عليك إلا إذا خشيت حسد الحاسدين فحينئذ اكتم

<sup>(</sup>١) \* حسن لشواهده: أخرجه الترمذي ( ٢٨١٩) وأحمد ( ٢ / ١٨٢ ) ، ( ٢ / ٣١١ )

النعمة عنهم فهم يتمنون لك زوال النّعم كما قال يعقوب ليوسف عليهما السلام:

﴿ يَا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّ مُّبِينٌ ﴾ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّ مُّبِينٌ ﴾

وكما قال النبي ﷺ:

« إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يُحدِّث به إلا من يُحب »(١)

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (حديث ٧٠٢٤) ومسلم (ص ١٧٧٢) من حديث أبي قتادة -رضى الله عته -.

# ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                                                                                              | الكلمة                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| وقت الضحى<br>غطى ـ أقبل بظلامه<br>تركك<br>أبغض<br>جعل لك مأوى<br>فقيراً ـ تعول غيرك<br>تسئ المعاملة | الضُّحَىٰ<br>سَجَىٰ<br>وَدَّعَكَ<br>قَلَیٰ<br>قَلَیٰ<br>عَائِلاً<br>عَائِلاً<br>تَقْهَرْ |

## بشِيْرَاتِهُ الْحَيْزَالِحَيْزَا

﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَـدْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذكْرَكَ ۞ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۞ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۞ ﴾

#### \* \* \*

يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ اللَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾

فبدایــة طریق الهدایة یکون بشرح الصدر، ومن ثمَّ دعــا موسی ﷺ ربه ــ لما کلفــه الله بالذهاب إلى فــرعــون ــ فقــال: ﴿ رَبِّ اشْـرَحْ لِي صَدْري (٢٥) وَيَسَرْ لِي أَمْرِي ﴾

وشرح الله لنبينا صدره أيضاً ليلة الإسراء، وشرح الله له صدره أيضاً وهو صغير عند مرضعه، وقد ثبتت بذلك الأحاديث وصحت، ثبت فيها أن صدر رسول الله على شرح مرتين، الأولى منها وهو صغير يلعب مع الغلمان كما في صحيح مسلم أ() من حديث أنس رضى الله عنه أن رسول الله على أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأم أ() ثم أعاده في مكانه ، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه (يعني ظرة) () فقالوا إن محمداً قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون أن قال أنس، وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره.

والثانية ليلة المعراج كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي ذر رضى الله عنه أن رسول الله على قال : « فرج عن سقف بيتى وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدرى ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناً فأفرغه في صدرى ثم أطبقه . . . . الحديث » (٥)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (ص١٤٧).

<sup>(</sup>٢) لأُمَّهُ: ضمه وجمع بعضه إلى بعض.

<sup>(</sup>٣) ظِئْرہ :مرضعته.

<sup>(</sup>٤) منتقع اللون أي متغير اللون.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٤٩) ومسلم (حديث ١٦٣).

ويُخبر الله سبحانه وتعالى نبيه ﷺ أنه وضع عنه وزره،أى حطَّ عنه ذنوبه التى أثقلت ظهره وأتعبته ،كما قال تعالى: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾

تلك الذنوب التى حمل همومها حتى كادت تكسر فقار ظهره حتى يُسمع له نقيض، وأيضاً فقد كان النبى يحمل هموم الدعوة إلى الله وهموم عدم إسلام قومه فخفف الله عنه ذلك ويسره كما قال سحانه:

#### ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ آ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴾

ويمتن الله عز وجل على نبيه ﷺ بأنه سبحانه رفع له ذكره ، وقد رفع الله سبحانه وتعالى ذكر النبى محمد ﷺ بأمور منها ما يلى :ـ

- \* إيتاءه القرآن وإنزاله عليه وبعثه لخير أمة أخرجت للناس فقد قال تعالى عن القرآن : ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَـوْمِكَ ﴾ أى شــرف لك ولقومك
- \* وأخذ الله الميثاق على النبيين أن يؤمنوا به إذا بُعث وهم أحياء ، قال سبحانه: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كتاب وَحَكْمَة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ به وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مَن الشَّاهدينَ (آ) فَمَن تَولَّىٰ بَعْدَ ذَلكَ فَأُولَئكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾
- \* ولا ينعقد لأحــد إسلام إلا بالاعتراف برسالتــه ﷺ والإقرار بها

- \* ويُدوِّى هذا الإسم الكريم اسم محمد خمس مرات في اليوم والليلة في الآذان، وكذلك عند إقامة الصلاة .
- \* ورب العزة سبحانه وملائكته يصلون على هذا النبي الكريم محمد عَلَيْ قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا اللَّهِ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا اللَّهَ وَسَلَّمُوا تَسْلَيمًا ﴾
- \* وكرر اسمه فى القرآن فى عدة مواطن ﷺ ،بل وجعلت فى القرآن سؤرة باسمه عليه الصلاة والسلام، وكما أسلفنا فالقرآن كله نزل عليه ، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴾
- \* وأعطى الشفاعة العظمى صلوات الله وسلامه عليه، وجُعل سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام.
- \* ويأتى شهيداً على أمته يوم القيامة، وعلى سائر الأمم وكذلك أمته تشهد على سائر الأمم عَلَيْكُم.
  - \* وهو صاحب الحوض والكوثر عَلَيْكِمْ.
- \* وبَشَّرت به الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم
- \* واسمه يُذكر في كل خطبة وفي خطبة النكاح والتشهد في الصلاة كذلك
- \* وأمر الله بطاعتـه وتوقيـره وتعظيمـه قال تعـالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ

الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾

وقال سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمنِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾

وقال تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾[المائدة: ٩٢] وقال تعالى: ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّه وَرَسُولِه وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لَبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لَبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُمْ عَندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولِيَلُ اللَّهِ أُولِيَهُمْ لِلتَّقُوكَىٰ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ اللَّه أُولِهُمْ لِلتَّقُوكَىٰ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾

فانظر إلى الدى يجهر لرسول الله ﷺ بالقول ويرفع صوته فوق صوته وكيف أن عمله يحبط وهو لا يشعر ؟!!

وانظر إلى المتخلق بالخُلُقِ الحسن مع رسول الله ﷺ وكيف تغفر له ذنوبه ويثبت له الأجر العظيم ؟!!

وبالجملة فقد ملأ ذكره الجميل السموات والأرضين وجعل الله له لسان صدق في الأولين والآخرين، وجعلت أمته \_ كما أسلفنا خير الأمم \_ أكثر أهل الجنة فصلوات ربى وسلامه عليه آناء الليل وأطراف النهار في الدنيا وفي الآخرة عليه أفضل صلاة وأتم تسليم وأزكاه ، وما

أجمل وأحسن هذه الأبيات المنسوبة إلى حسان رضى الله عنه حيث قال في وصف النبي ﷺ والثناء عليه:

أغر عليه للنبوة خاتم وضم الإله اسم النبى مع اسمه وشق له من اسمه ليجله

من الله مشهود يلوح ويشهد إذا قال في الخمس المؤذن أشهد فذو العرش محمود وهذا محمد

فهذه بعض نعمنا عليك شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذى أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن كان قد حلَّ بك عسرٌ فاعلم أن مع العُسْرِ يسرآ، فمع الضيق والشدة والكرب سعة وغنَّى ومخرجاً وفَرجاً فعتأكد من ذلك غاية التأكد، ولذلك كُرر قوله إن مع العسر يسراً، فدائماً العُسر يتبعه يسر .

قال تعالى:

﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾

قال الله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا﴾

وكما قال تعالى: ﴿ أَمْ حَسَبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتَكُم مَّ شَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ اللَّهِ مَلَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ ولكى الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ ولكى يُدفع هذا العُسر ويأتى اليُسر، ولكى تؤدى شكر هذه النعم التى أنعمنا يُدفع هذا العُسر ويأتى اليُسر، ولكى تؤدى شكر هذه النعم التى أنعمنا بها عليك ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ مَن أعمال الدنيا فاجتهد في العبادة واجتهد في الطاعات، واجتهد في الدعاء ، واجتهد في العاعات، واجتهد في الدعاء ، واجتهد

فى تبليغ الرسالة والحمد والاستغفار والتسبيح، وكذلك إذا فرغت من الصلاة فاجتهد فى الدعاء.

\*﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾ أى الجأ واتجه إليه واجعل رغبتك فيه دون من سواه واجعل ملتجأك إليه وعملك خالصاً لوجهه رغبةً فيما عنده سبحانه وتعالى .

\*\*\*

## ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                                | الكلمة           |
|---------------------------------------|------------------|
| نوسع لقبول الاسلام والارتياح له ـ نشق | نَشْرَحْ         |
| ذنبك _ حملك<br>أتعب _ أرهق            | و زرك<br>أَنقَضَ |
| الضيق والشدة والكرب                   | الْعُسْرِ        |
| سعة وغنى ومخرجاً                      | يُسْرًا          |
| اجتهد في العبادة<br>الجأ واتجه        | انصب<br>ارْغَبْ  |
|                                       |                  |

# بننألنا إنجزا لخيزا

﴿ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۞ لَقَـدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۞ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۞ إِلاَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۞ فَمَا يُكَذِّبُكَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ۞ ﴾

بَعْدُ بِالدِّينِ ۞ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ۞ ﴾

\* \* \*

يُقْسِم الله سبحانه وتعالى فى هذه السورة بالتّين ، وهو الفاكهة المعروفة لدى الناس، ويُقسِم كذلك بالزيتون، وهو الزيتون الذى يُعصر.

( ومن العلماء من قال إن الله أقسم بمنابت التين و الزَّيْتُون، أى الأماكن التي ينبت فيها التين والزيتون، وهي بلاد الشام التي كان بها عيسى عليه السلام )

ويُقْسِم سبحانه أيضاً بطور سينين، وهو طور سيناء ذلكم الجبل المبسارك الحسن الذي كلَّم الله عنده موسى عَلَيْهُ، ويُقْسِم بالبلد الأمين، وهي مكة، والأمين أي الآمن الذي حرَّمه الله وحرَّمه الناس فلا يُعتدى على أحد فيه ولا يُنفر صيده ولا يعضد شوكه ولا يقطع شجره.

أقسم الله بهـذه المواطن، والأمكنة المعظَّمة الشلاثة التي ظهر فيـها

نوره وهُداه، وهبط فيها وحيه ونزلت فيها كتبه، وهي الشام التي كان بها عيسى عليه السلام وطور سينين الذي كلَّم الله عنده موسى عليه السلام، والبلد الأمين وهي مكة التي نزل فيها الوحى على رسول الله

أقسم الله بهذه الأماكن المشرَّفة الشلاثة على أنه سبحانه خلق الانسان في أحسن تقويم، أى في أعدل خلق وأحسن صورة وقوام واستواء وأتم عقل ، وقوة ذاكرة ثم رددناه بعد هذا الحُسن والاعتدال إلى أرذل العمر ، كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴾ وكما قال تعالى : ﴿ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقَلُونَ ﴾ وكما قال سبحانه : ﴿ وَمِن نُعَمِّرُهُ لِنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقَلُونَ ﴾ وكما قال سبحانه : ﴿ وَمِن كُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلَ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْد عِلْمِ شَيْئًا ﴾

وكما قال سبحانه: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْف ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْف ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْف قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةً ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾

فقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴾ أى رددناه إلى أرذل العمر، ومن العلماء من قال إن المعنى رددناه إلى النار على وجهه فى أقبح صورة بعد أن كان فى أحسن تقويم، وذلك بسبب كفره، وهل المراد بالإنسان عموم الإنسان أم الإنسان الكافر فعلى القول الثانى المراد بالإنسان الكافر.

أما القول الأول، فقوله ﴿ ثُمَّ رَدُدْنَاهُ ... ﴾ المراد به عموم الانسان ويتأتى للآية والتي بعدها تفسيران:

فعلى القول الأول: فالمراد برددناه عموم الإنسان فالمعنى لقد خلقنا الانسان في أحسن صورة وأعدل قوام وأتم عقل وقوة ذاكرة، وصلنا به إلى ذلك بعد أن كان ضعيفاً في صغره، وبعد أن وصل إلى هذه الحال من الاعتدال وحسن القوام رجع كرة أخرى يُنكس في الخلق كما قال تعالى: ﴿ وَمَن نُعُمّرهُ نُنكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ ﴾ فبدأ في الضعف والخور وذهاب العقل شيئاً فشيئا وترك العمل شيئاً فشيئاً فينقطع أجره إذ لا عمل صالح يعمله:

﴿ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في حال صحتهم وقوتهم فهم وإن ردوا \_ كسائر الخلق \_ إلى أرذل العمر وانقطعوا عن كثير من العمل الصالح لضعفهم وقلة حيلتهم فأجرهم ما زال يكتب لهم غير مقطوع ولا منقوص .

كما قال النبى ﷺ: « إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحاً »(١)

\* فعلى ذلك فالاستثناء في قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ استثناء منقطع، فالمعنى لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (حديث ٢٩٩٦) من حديث أبى منوسى الأشعسرى رضى الله عنه، وانظر المنتخب لعبد بن حميد ( بتحقيقى ٥٣٣ ).

وإن رُدُّوا إلى أرذل العمر - لم ينقطع ثواب عملهم.

\* وعلى القول الثاني: فالمراد بالإنسان الإنسان الكافر، والمعنى ثم رددنا الكافر أسفل سافلين في جهنم، والله أعلم .

أما قوله تعالى: ﴿ فَمَا يُكَذّبُكَ بَعْدُ بِالدّينِ ﴾ فالمخاطب بالآية لأهل العلم فيه قولان: أحدهما: أن المخاطب هو الكافر (١)، والمعنى إذا عرفت أيها الإنسان أن الله خلقك في أحسن تقويم وأنه يردك إلى أرذل العمر وينقلك من حال إلى حال فما يحملك على التكذيب بالبعث والجزاء وقد أخبرك به محمد على المخاطب هو رسول الله على الله والمعنى فمن يقدر يا محمد على المخاطب هو رسول الله على النواب والعقاب بعد ما بينا قدرتنا في خلقه تكذيبك بالبعث والجزاء والثواب والعقاب بعد ما بينا قدرتنا في خلقه وتقلبه في الأطوار من طور إلى طور.

وقوله: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكُمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ أى أتقن الحاكمين صنعاً في كل ما خلق، قاله القرطبي وقال ابن كثير رحمه الله: أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحداً.

قلت (مصطفى): وقد ورد حديث أبى هريرة مرفوعاً « فإذا اقرأ أحدكم والتين والزيتون فأتى على آخرها فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين»(٢)

<sup>(</sup>۱) أخرج الطبرى بإسناد صحيح عن منصور قال: قلت لمجاهد ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴾ أعنى به النبي عَلَيْهُ ؟ قال معاذ الله عنى به الإنسان .

<sup>(</sup>٢) أسانيده فيها كلام : ففي إسناده رجل مبهم ، وقد ورد نحوه عن قتادة مرسلا ، وورد نحوه عن أبن عباس موقوفا عند الطبراني ، وفي إسناده مقال.

## ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| محناها                             | الكلهة                |
|------------------------------------|-----------------------|
| الطور كل جبلٍ ينبت                 | طُورِ                 |
| مبارك حسن _ سيناء<br>الآمن         | سينين<br>الأَمين      |
| أحسن صورة وقوام                    | أحْسَنِ تَقْوِيمٍ     |
| أرذل العمر(الشيخوخة)               | أَسْفَلَ سَافِلِينَ   |
| مقطوع ــ منقوص<br>الجزاء ــ الحساب | مَمْنُونِ<br>الدِّينِ |
| أتقن الحاكمين صنعاً                | أَحْكُم الْحَاكِمِينَ |

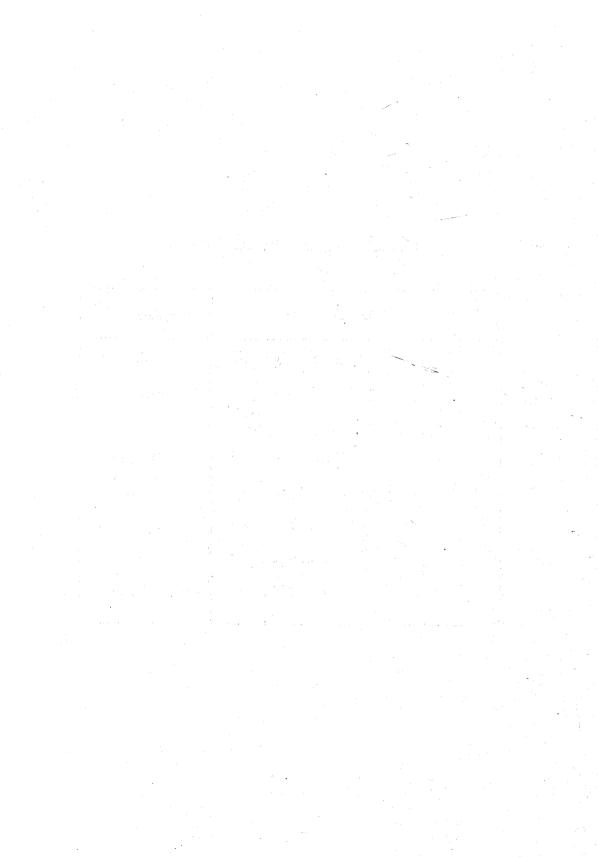

# بِنَهُ لِللَّهِ الْحَمْرَالِ الْحَرْالِحَمْرَانَ

﴿ اقْرأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ① خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اقْرأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۞ الَّذِي عَلَمْ ۞ كَلاً إِنَّ الْأَكْرَمُ ۞ اللَّهِ عَلَمْ ۞ كَلاً إِنَّ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۞ كَلاً إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ۞ أَن رَّاهُ اسْتَغْنَىٰ ۞ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۞ أَرأَيْتَ اللَّهِ عَلَىٰ ۞ أَرأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَرأَيْتَ اللَّهَ عَلَىٰ ۞ أَرأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ﴾ أَرأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ۞ أَرأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَرأَيْتَ إِن كَذَّب وَتَولَىٰ ۞ أَرأَيْتَ إِن كَذَب وَتَولَىٰ ۞ أَلَمْ يَعْلَم مِأْنَ اللَّهُ يَرَىٰ ۞ كَلاً لَكِن لَمْ يَعْدَ لَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ۞ كَلاً لَكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَم بَأَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ ﴿ كَا كَلاً لا تُطعْهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِب فَلْكُمْ عَلَاهُ لَكُ اللَّهُ عَلَاهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَ

#### \* \* \*

مطلع هذه السورة الكريمة أول ما نزل من القرآن.

ففى الصحيحين (١) من حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: أول ما بدىء به رسول الله على من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء.

وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه \_ وهو التعبد \_ الليالي ذوات

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( حديث ٣ ) ومسلم ( حديث ١٦٠ ).

العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لذله على خديجة فيتزود لللها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ قال :ما أنا بقارىء قال: فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال: اقرأ قلت: ما أنا بقارى فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال: اقرأ فقلت ما أنا بقارىء فأخذنى فغطنى الثالثة ثم أرسلنى فقال:

﴿ اقْرأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ① خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اقْرأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾ (١)

فرجع بها رسول الله ﷺ يرجف فؤاده

يقول الله سبحانه: ﴿ اقْرأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ أى اقرأ القرآن مُفتتحا باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق وهو جمع علقة وهي قطعة من الدم المتماسك، سميت بذلك لأنها تعلق ـ لرطوبتها ـ بما تمر عليه .

﴿ اقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾ الذي يُعطى بدون مقابل ولا انتظار مقابل. وقوله تعالى: ﴿ الَّذِي عَلَمْ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ يَعْلَمْ أَلَمْ يَعْلَمْ ﴾ يَعْلَمْ عَلَى الإنسان إذ علَّمه بالقلم، علَّمه كل ما يحتاج

<sup>(</sup>١) فى رواية البخارى ( ٤٩٥٣ ) ومسلم (١٦٠ ): ﴿ اقْرأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اقْرأُ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ ۞ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم﴾

إليه، علَّمه أشياء لم يكن يعلمها فقد أخرجه الله من بطن أمه لا يعلم شيئاً.

كما قال سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ﴾

ثم إن الله من عليه بتعليمه كل ما يحتاج إليه ثم يبين الله عز وجل حال الإنسان وأنه إذا أنعم عليه وغمره بالنعم أعرض عن طريق الله سبحانه وتعالى.

كما قال تعالى: ﴿ كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ۞ أَن رَّاهُ اسْتَغْنَىٰ ﴾

<sup>(</sup>۱) هذا في الغالب، وإلا فهناك من أهل الصلاح قوم أغناهم الله واردادوا تواضعاً له سبحانه كسليمان ﷺ فقد قال لما رأى عرش ملكة سبئاً مستقراً عنده : ﴿ هَذَا مِن فَصْلُ رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِه وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴾ وقال لما أفهمه الله لغة النملة: ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نَعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيًّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخُلْني بَرَحْمَتِكَ في عَبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾

وقال سبحانه في شأن بعض أهلَ الصلاحُ: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الْتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحُ لي في ذُرِيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

وكان من الثلاثة الذين ابتلاهم الله بالمال بعد الفقر رجل أعمى شاكراً لأنعم الله عليه معترفا بفضل الله له .

وَفَرَعَــُونَ لِمَا أَغْنَاهُ اللَّهُ وَمُلَكُهُ مَصِـرَ قَالَ: ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَـارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾

وقارون لما أنعم الله عليه قال: ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي ﴾

أى إن رأى نفسه مستغنياً عن الناس بدأ فى الطغيان وتجاوز الحد فى ظلم العباد ، ويدل على ذلك جملة أدلة فمن ذلك مايلى:

طلم العباد ، ويدل على دلك جمله ادله قمن دلك مايلى: قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ﴾ \* وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِن يُنزّلُ بقَدَر مَّا يَشَاءُ ﴾

\* وقوله تعالى: ﴿ كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ۞ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ ﴾
 \* وقال تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِي إِنَّهُ لَفَرحٌ فَخُورٌ ﴾
 السَّيِّئَاتُ عَنِي إِنَّهُ لَفَرحٌ فَخُورٌ ﴾

\* وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبيله ﴾

\* وقال تعالى: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمٍ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ . . . ﴾

\* وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمُونَ ﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمُونَ ﴾

\* وقوله سبحانه: ﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَبُّكَ الرُّجْعَىٰ ﴾

يبين الله سبحانه وتعالى أن المرجع والمآب إليه سبحانه وتعالى فلا يغتر هؤلاء المغتسرون بما آتاهم الله سبحانه وتعالى فإنهم راجعون إليه

<sup>=</sup> والأبرص والأقرع لما آتاهما الله مالا جحدا نعم الله عليهما .

سبحانه وموقوفون بين يديه .

أما قوله تعالى: ﴿ أُرَأَيْتَ اللّذِي يَنْهَىٰ ① عَبْدًا إِذَا صَلّىٰ ﴾ فهذه الآية تحمل معنى التعجب من هذا الظالم المكذّب المعرض الذى ينهى العبد عن صلاته مع العلم بأن هذا العبد الذى يُصلى رجل مهتد آمر التقوى، فالمعنى اعجبوا من أمر هذا المفسد المكذّب المتولى المعرض الذى ينهى المصلين عن صلاتهم، وهذا الذى ينهى المصلين عن صلاتهم وهذا الذى ينهى المصلين عن صلاتهم هو أبو جهل، والآية تعم كل ناهى، والمنهى هو محمد والآية تعم كل منهى.

وقد أخرج البخارى (۱) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال قال أبوجهل لئن رأيت محمد يُصلى عند الكعبة لأطأن على عنقه فبلغ النبى ﷺ فقال: « لو فعل لأخذته الملائكة ».

وأخرج مسلم (٢) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم ؟

قال: فقيل نعم، فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، ولأعفرن وجهه في التراب، قال: فأتى رسول الله ﷺ وهو يصلى زعم ليطأ على رقبته، قال فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقى بيديه، قال فقيل له: مالك ؟ فقال: إن بينى وبينه لخندقا من

<sup>(</sup>۱) آخرجه البخاري حديث (٤٩٥٨).

<sup>(</sup>۲) مسلم مع النووي (۱۷/۱۳۹).

نار وهولاً وأجنحة، فقال رسول الله عَلَيْهُ: « لو دنا لاختطفته الملائكة عضوا عضواً »، قال فأنزل الله عز وجل لا ندرى (١) في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه : ﴿ كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَيٰ (١) أَن رَّاهُ اسْتَغْنَىٰ (٧) إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ (٨) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ (٩) عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ (١) أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ (١١) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ (١٢) أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ (١١) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقُومَىٰ (١٢) أَرَأَيْتَ إِن كَذَب وَتُولِّيٰ ﴾ يعنى أبا جهل: ﴿ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّه يَرَىٰ (١٤) كَلاَّ لَئن لَئنَ اللَّه يَرَىٰ (١٤) كَلاَّ لئن لئن الله يَرَىٰ (١٤) كَلاَّ لؤَ الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وواله وقاله و

\* أما قوله تعالى: ﴿ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ١٦٠ أَوْ أَمَـرَ بِالتَّقْوَىٰ ﴾ بالتَّقْوَىٰ ﴾

فمعناه والله أعلم أرأيت عبداً مستقيماً على استقامة وسداد وهدى من ربّه عز وجل يأمر الناس بتقوى الله ويأتيه آخر فينهاه عن الصلاة وينهاه عن الاستقامة والسداد، وهذا العبد المهتدى هو محمد عليه أما الذي ينهاه فهو أبو جهل.

﴿ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴾ ألم يعلم هذا المجرم الأثيم الذي ينهى العبد المهتدى الآمر بالتقوى والخوف من الله، المحافظ على الصلاة أن الله يراه فينزجر عن نهيه لهذا العبد عن الصلاة وينكف عن أذاه ؟!! ﴿ كَلاَّ ﴾ أي ليس هذا العبد الأثيم على حق بل هو مبطل.

<sup>(</sup>١) لهذا التردد أعل بعض أهل العلم هذا الحديث، وصححه فريق منهم لشواهده .

﴿ لَئِن لَمْ يَنتَهِ لَنسْفَعًا بِالنَّاصِيةِ ﴾ لئن لم ينته هذا الأثيم المجرم عن إجرامه، وعن صَدَّه الناس عن الخير وعن نهى العباد عن الصلاة وتهديدهم إذا صلوا لنذلنه ولنهيننه ولنجذبن ناصيته جذباً شديداً، تلك الناصية الكاذبة الخاطئة، ناصية الكاذب الخاطىء، لنجذبنها ولنلقينها في النار كما قال تعالى:

### ﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴾

فإن كان هذا الفاجر الأثيم صادقاً في ادعائه وأن له أنصاراً فليدع أنصاره وأهل ناديه يدفعون عنه. ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيهُ ﴾ ولكنا نحن ﴿ سَنَدْعُ الزَّبَانيَةَ ﴾ الزَّبَانيَةَ ﴾

سندع له ملائكة العذاب، وقد أخرج الطبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله عنهما عند المقام فمر به أبو جهل بن هشام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا وتوعده فأغلظ له رسول الله عليه وانتهره فقال يامحمد أى شيء تهددنى أما والله إنى لأكثر هذا الوادى نادياً فأنزل الله .

### ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿ ﴿ اللَّهِ الزَّبَانِيَةَ ﴾

قال ابن عباس لو دعا ناديه أخذته زبانية العذاب من ساعته .

﴿ كَلاَّ لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴾ لا تطع هذا الكافر ولا تبالى به، لا تلتفت إلى قوله ولا تبالى بتهديده، وأقبل إلى ربك فاسجد له واقترب منه، استجد لربك فأقرب منا يكون العبد من ربه وهو

ساجد (۱) ، صلِّ لربك وتقرب إليه بأنواع الطاعات والقربات.

هذا وقد ثبت أن الرسول ﷺ قد سجد في هذه السورة، فقد أخرج
مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال سجدنا
مع النبي ﷺ في: ﴿ إِذَا السماء انشقت ﴾ و﴿ أَقْرأُ باسْم رَبّكَ ﴾ (٢)

\*\*\*

﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                             | الكلمة         |
|------------------------------------|----------------|
| قطعة من دم متماسك                  | عَلَقٍ         |
| يتجاوز الحد في الظلم               | يَطْغَىٰ       |
| المرجع والمآب                      | الرُّجْعَىٰ    |
| إن رأى نفسه مستغنياً               | أن رآه استغنى  |
| نجذبنه بشدة                        | لَنَسْفَعًا    |
| م شعر مقدم الرأس في مديد يك المراب | النَّاصِيَة    |
| أهل مجلسه وأنصاره                  | نَادِيَهُ      |
| ملائكة العذاب                      | الزَّبَانِيَةَ |

<sup>(</sup>۱) قال النبي علي « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء » أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (ص ٤٠٦) وأبو داود (١٤٠٧).

## بِثِيْرَاتِهُ إِلَيْحَيْرُ الْحِجْرُ الْحِجْرُيْنِ

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ خَيْرٌ مِنْ كُلِّ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۞ تَنزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ ﴾ أَمْرٍ ۞ ﴾ مَلامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۞ ﴾

#### \* \* \*

يُخْبر الله سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا الكتاب العزيز والقرآن المجيد في تلك الليلة المباركة ذات القدر الكبير والشرف العظيم، ألا وهي ليلة القدر، وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها ليلة مباركة كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةَ مُبَارَكَةَ إِنَّا كُنَّا مُنذرينَ ﴾

وتلكم الليلة \_ ليلة القدر \_ هى الـتى تقدر فيها وقـائع السنة وأمور العام من الأرزاق والآجـال وغير ذلك، كما قـال تعالى: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكيم ﴾

وقد أنزل هذا القرآن الكريم من عند الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في هذه الليلة، كما قال ابن عباس رضى الله عنهما (۱) في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ قال أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء المدنيا فكان بموقع النجوم، فكان الله ينزله على

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهماً.

رسوله بعضه في إثر بعض ثم قرأ . ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحدَةً كَذَلكَ لَنُثَبَّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتَيلاً ﴾

وفى لفظ آخر بإسناد صحيح (١) أيضاً عن ابن عباس قال: نزل القرآن كله جملة واحدة فى ليلة القدر فى رمضان إلى السماء الدنيا فكان الله إذا أراد أن يحدث فى الأرض شيئاً أنزله منه حتى جمعه.

#### أما متى هي ليلة القدر؟

فَابِتِدَاءًا فَهِي فِي رَمْضَانَ لَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ وقوله تعالى ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾

وجمهور العلماء على ذلك، والجمهور أيضاً على أنها في العشر الأواخر من رمضان، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين (٢) عن رسول الله ﷺ فيذكر الحديث وفيه « ٠٠٠ فابتغوها في العشر الأواخر » .

والجمهور أيضاً على أنها في الوتر من العشر الأواخر لقول النبي عليه الله عنها أن وابتغوها في كل وتر» (٣) ولحديث عائشة رضى الله عنها أن النبي عليه الله عنها أن النبي عليه الله عنها القدر في الوتر من العشر الأواخر»(٤).

والأكثرون(٥) أيضاً على أنها في ليلة السابع والعـشرين من رمضان

<sup>(</sup>۱) هو عند الطبرى كذلك .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (حديث ٢٠١٨) ومسلم (حديث ١١٦٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى(٢٠١٨) ومسلم (حديث ١١٦٧) من حديث أبى سعيد الخدرى أيضاً .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٠١٧).

<sup>(</sup>٥) نقله عنهم عدد من العلماء منهم القرطبي رحمه الله تعالى .

لحديث أبى ابن كعب فى صحيح مسلم بذلك، لكنه لم يحصل إجماع على تحديد ليلة القدر بالضبط أى ليلة هي، قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى<sup>(1)</sup>: « وقد اختلف العلماء فى ليلة القدر اختلافا كثيرا وتحصل لنا من مسذاهبهم فى ذلك أكثر من أربعين قولاً كما وقع لنا نظير ذلك فى ساعة الجمعة، وقد اشتركتا فى إخفاء كل منهما ليقع الجد فى طلبهما »

ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أقوال أهل العلم فى ذلك وأدلتهم على ما ذهبوا إليه فليرجع إليه من شاء .

ويستحب أن يدعو الشخص في ليلة القدر فيقول: « اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني »

وذلك لما صح عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها (٢) أنها قالت: يا رسول الله أرأيت إذا وافقت ليلة القدر ما أدعو ؟ قال: « تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى »

\* هذا وقد ذكرت لهذه الليلة الكريمة في هذه السورة جملة فضائل فمن ذلك ما يلى :

الفضيلة الأولى: أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة باسم هذه

<sup>(</sup>١) الفتح (٤/ ٩٠٩).

<sup>(</sup>۲) آخرجه أحمد (٦/ ١٧١ ـ ١٧٢ ) والترمذى (٩/ ٤٩٥ مع التحفة) وقال حسن صحيح والنسائى ( عمل اليوم والليلة حديث ٨٧٣ ) وابن ماجة (٣٨٥٠) وإسناده صحيح ،وقد قال بعض العلماء أن ابن بريدة لم يسمع من عائشة.

الليلة تفخيماً وتعظيماً لشأنها ثم عظم شأنها أيضاً بقوله ﴿ ومأدراك ماليلة القدر ﴾ ووصفها في آية أخري بأنها ليلة مباركة كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ في لَيْلَة مُبَارَكَة ﴾

الفضيلة الثانية: أن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر .

الفضيلة الثالثة: أن الملائكة ومعهم جبريل يتنزلون في هذه الليلة .

الفضيلة الرابعة: أن الأمن والسلام يحل في هذه الليلة على أهل الإيمان ، وتسليم الملائكة يتوالى عليهم فيها .

الفضيلة الخامسة: أن من قام هذه الليلة إيمانا واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه كما صح ذلك عن النبى عَلَيْ ، ففى الصحيح (۱) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عَلَيْ قال « من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من ذنبه »

\* وقوله تعالى: ﴿ تَنزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ ﴾ في في هذه أَمْرٍ ﴾ في في هذه اللائكة من السماء إلى الأرض في هذه الليلة، بل وفي كل ليلة يكون بإذن ربهم عز وجل.

أما الروح فلأهل العلم في تأويله أقوال أصحها، والله أعلم أنه جبريل، وذلك لقوله تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (حديث ۲۰۱٤).

أما قوله تعالى: ﴿ مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴾ فله معنيان :

أحدهما: أن معنى الآية الكريمة مرتبط بما قبله، فالمعنى تنزل الملائكة والروح فى هذه الليلة بإذن ربهم بكل أمر قضاه الله وقدره فى هذه السنة ،كما قال تعالى : ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ فقوله من كل أمر معناه بكل أمر ف(من) بمعنى (ب).

الثانى: أن معنى الآية مرتبط بما بعده، والمعنى من كل أمر وشر هى سالمة، أى أن ليلة القدر آمنة من كل شر وكل مكروه ففيها تتنزل الرحمات وتحل البركات وتغشى السكينات، فهى خير كلها على المؤمنين تتنزل الملائكة تسلم عليهم حتى مطلع الفجر. والله أعلم أما قوله تعالى: ﴿ سَلامٌ هي حَتَىٰ مَطْلَع الْفَجْر ﴾

فله معنيان: أحدهما: أن الآية مرتبطة في تفسيرها بما قبلها، فقوله: ﴿ تَنزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ ٤ سَلامً فقوله: ﴿ تَنزَلُ السلام ومنه التحية هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ معناه أن الملائكة تتنزل بالسلام ومنه التحية والتسليم، ومنه الأمن والسلامة، ثم بين وقت انتهائها بقوله تعالى: ﴿ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ وقال آخرون: إن قوله ﴿ سَلامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ مرتبط ببعضه فالمعنى إنها سالمة آمنة من أولها حتى مطلع الفجر.

وقوله ﴿ مُطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ أي طلوع الفجر.

## ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                 | الكلمة    |
|------------------------|-----------|
| الحكم والتقدير ـ الشرف | الْقَدْر  |
| تهبط من السماء         | تَنَزَّلُ |
| جبريل                  | الرُّوحُ  |

## بِنِيزِ لَمُنَالِكُمُ الْحَيْزِ الْمِنْعِيلِ الْحَيْزِ الْمِيْزِ الْعِيلِ الْحَيْزِ الْحَيْزِ الْحَيْزِ الْحَيْزِ الْحَيْزِ الْحَيْزِ الْعِيْزِ الْمِيْزِ الْعِيْزِ الْعِيْزِ الْعِيْزِ الْعِيْزِ الْعِيْزِيِ الْعِيْزِ الْعِيْزِ الْعِيْزِيِ الْعِيْزِ الْعِيْزِ الْعِيْزِيِ الْعِيْزِ الْعِيْزِيِ الْعِيْزِ الْعِيْزِيِ الْعِيْزِ الْعِيْزِيِ الْعِيْزِيِ الْعِيْزِيِ الْعِيْزِيِ الْعِيْزِ الْعِيْزِيِ الْعِيْزِيِ الْعِيْزِيِيِ الْعِيْزِيِ الْعِيْزِيِيِ الْعِيْزِيِيِ الْعِيْزِيِيِ الْعِيْزِيِيِيِ الْعِيْزِيِ الْعِيْزِيِيِيِيِيِ الْعِيْزِيِيِيِيْزِيِيِيْرِيِيِيِيْرِيِيِيِي

﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيْنَةُ ۞ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهُ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۞ فيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۞ وَمَا تَفرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَةُ ۞ وَمَا أُمرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفَاءَ ويُقيمُوا الصَّلاةَ ويُؤثُوا الزَّكَاةَ وَذَلكَ دِينُ الْقَيِّمَة ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي وَذَلكَ دِينُ الْقَيِّمَة ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي الْرَجَهَنَّمَ خَالدينَ فِيهَا أُولْئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّة ۞ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدُن الْقَيْمَةُ وَوَصُوا عَنْهُ الْمَالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّة ۞ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدُن الْقَيْمَةُ وَرَضُوا عَنْهُ الْكَالِمِينَ وَيُهُمْ أَوْرَضُوا عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ۞ أَلْدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ فَلِكَ لَمُنْ خَشِي رَبَّهُ ۞ أَلَّذِينَ فَيهَا أَبَدًا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ فَلَكَ لَمُنْ خَشِي رَبَّهُ ۞

\* \* \*

يسوق المفسرون عند تفسير هذه الآية الكريمة منقبة وفضيلة للصحابى الجليل أبى بن كعب رضى الله عنه فقد أمر الله نبيه ﷺ أن يقرأ هذه السورة الكريمة على هذا الصحابى الجليل، ففى الصحيحين (۱) من حديث أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ لأبى بن كعب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (حديث ۳۸۰۹) ومسلم (۷۹۹).

: "إِن الله أمرنى أن أقرا عليك ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ﴾ الْكَتَابِ﴾

قال: وسمَّاني ؟ قال: « نعم » فبكي .

يقول الله سبحانه: ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَلَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ
وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۞ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا
مُطَهَّرَةً ۞ فيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴾

معنى الآية الكريمة، والله أعلم: لم يكن هؤلاء الكفار من أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى، فاليهود أهل كتاب وهو التوراة، والنصارى أهل كتاب وهو الإنجيل، لم يكن هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى، والمشركين الذين هم عبدة الأوثان بتاركى ما هم عليه من الكفر وبمنتهين عنه حتى يأتيهم كتاب من عند الله.

\* وقول آخر: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب \_ وهم المشركون \_ منفكين أى تاركين صفة محمد على التأويل \_ أنهم كانوا بعث فلما بعث تفرقوا، فالمعنى \_ على هذا التأويل \_ أنهم كانوا متمسكين بصفة محمد على الموجودة عندهم في التوراة والإنجيل فلما بعث وفيه هذه الصفة تفرقوا .

وبصياغة ثانية : لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى الذين هم أهل شرك مفترقين ولا مختلفين في صفة محمد ﷺ حتى تأتيهم البينة، وهي إرسال الله سبحانه وتعالى محمداً رسولاً.

ومعنى ثالث: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين متروكين هَمْ للا وسُدى بدون إرسال رسول إليهم بل لابد لهم من رسول، والآية على هذا التأويل كقوله تعالى : ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴾

أى هملا لا يُؤمر ولا يُنهى

وكقوله تعالى: ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَـوْمًا مُسْرِفِينَ﴾

أى هل نترك إنزال الذكر لأجل إسرافكم ونعرض عن إرسال الرسل لذلك ؟!

\* فالمشركون هم عبدة الأوثان، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والكتاب هو التوراة والإنجيل، ومنفكين أى تاركين ومنتهين عما هم فيه أو متروكين.

\* والبينة هي رسول الله عَلَيْكُم أما الصحف المطهرة فهي القرآن، وهي صحف مطهرة من اللغو والباطل، وهذه الصحف المطهرة فيها كتب قيمة أي عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ .

أما قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاًّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيّنة ﴾

فيفيد أن أهل الكتاب كانوا متفقين على صفة محمد عليه ونعته لم يختلفوا في ذلك حتى بُعث رسول الله عليه فلما بُعث عليه الصلاة

والسلام كذَّبوه ، وكفروا به وجحدوا نبوته عليه الصلاة والسلام .

\* وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُوبِهِ الرَّكَاةَ وَذَلكَ دِينُ الْقَيِّمَة ﴾

يُفيد أن أهل الكتاب هؤلاء الذين هم اليهود والنصارى ما أمروا فى الكتب التى أُنزلت إليهم (وهى التوراة والإنجيل)، بشرك ولا بكفر، إنما أمروا أن يعبدوا الله مقرين له بالطاعة دون من سواه لا يخلطون طاعة ربهم بشرك، أمروا أن يعبدوا الله حنفاء أى مائلين عن الشرك إلى التوحيد، وهذا التوحيد هو دين الملة القيدمة العادلة المستقيمة، ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الذين كفروا من أهل الكتاب هم شر الخلق وأن مأواهم النار، فقال سبحانه: ﴿ إِنَّ الّذين كَفُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ هَمْ شُرُّ الْبُريّة ﴾ والمُشْركينَ في نار جَهنّم خالدين فيها أو نَتك هُمْ شَرُّ البُريّة ﴾

وكما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ ﴾

أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم خير خلق الله ومأواهم الجنان .

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَعَكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿ جَزَاوُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْن تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ الْبَرِيَّةِ ﴿ كَ جَزَاوُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْن تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾ خَالِدينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴾ فَالله عنهم لطاعتهم له ولامتثالهم أمره وتوحيدهم

وعبادتهم له وحده لا شريك له، وقد رضوا هم الآخرون بما أعطاهم الله من الثواب وجميل الجزاء والعطاء على ما صنعوا في الدنيا .

\* \* \*

## ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                                                                                                                  | الكلمة                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منتهين عن ماهم فيه القرآن وقيل محمد ﷺ عادلة مستقيمة مفردين له الطاعة مائلين عن الشرك إلى التوحيد دين الملة القيمة الخلق | مُنفُكِّينَ<br>الْبَيْنَةُ<br>فَيِّمَةٌ<br>مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ<br>حُنفَاءَ<br>دينُ الْقَيِّمَةِ<br>الْبَرِيَّةِ |

## بنِيْرَأْنُهُ الْبَحْزَ الْبَحْيَنَ الْبَرْيَانُ

﴿ إِذَا زُنْزِلَتِ الأَرْضُ زِنْزَالَهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۞ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَئِذ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۞ يَوْمَئِذ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۞ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرْهُ ۞ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞

#### \* \* \*

تقدَّم أن ذكر البعث والحساب والجزاء يُكرر في كتاب الله عز وجل ويُؤكد بأساليب متنوعة وأن الله سبحانه يصرف الآيات للناس في هذا القرآن لتأكيد حقيقة البعث كما سلف وأوردنا القول عند تفسير قوله تعالى: ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُورِرَتْ ( ) وَإِذَا النَّجُومُ انكَدَرَتْ ( ) وَإِذَا النَّجُومُ انكَدَرَتْ ( ) وَإِذَا البَّجَورُ سُ حُشرَتْ ( ) وَإِذَا البُّحَورُ سُ حُشرَتْ ( ) وَإِذَا البُّحَالُ سُيرَتْ ( ) وَإِذَا البُّمُومُ وَ وَإِذَا البُّمَوعُ وَوَدَةُ البُّمَوعُ وَوَدَةُ البَّحَالُ سُجَرَتْ ( ) وَإِذَا السَّحُفُ نُشرَتْ ( ) وَإِذَا السَّمَاءُ سُعِلَتْ ( ) وَإِذَا السَّمَاءُ لَوَ اللَّهَ الْمَوْتُ ( ) وَإِذَا السَّمَاءُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّ

وفى قوله: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ ۞ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَشَرَتْ ۞ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَشَرَتْ ۞ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثَرَتْ ۞ عَلَمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ

### وَأُخَّرَتْ ﴾

إلى غير ذلك من الآيات .

وفى هذه الآيات التى بين أيدينا يُـؤكد نفس المعنى، ألا وهو إثبات البعث والجزاء والحساب فيقول سبحانه: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا اللهِ وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا آ وَقَالَ الإِنسَانُ مَا لَهَا آ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿ إِنَّا لَكُ أَوْحَىٰ لَهَا ۞ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لَيُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿ ) بَأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۞ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُروا أَعْمَالُهُمْ ﴿ وَهَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً خِيْرًا يَرَهُ ﴿ ﴾

أما الزلزلة فهي معروفة وهي الحركة الشديدة السريعة للأرض.

\* ومن أهل العلم من قال إن هذه الزلزلة زلزلة يوم القيامة . وذلك لقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) تقدم

### ﴿ يَوْمَئِذ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴾

وعلى هذا القول الأخير يمكن توجيه قوله عليه الصلاة والسلام «تقىء الأرض أفلاذ كبدها»

بأن ذلك قريب الساعة فمن أشراط الساعة كثرة الزلازل، ولا يستلزم أن يقع مع زلزلة الساعة، والله أعلم .

وقوله تعالى: ﴿ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾ أى ما فيها من الكنوز والمعادن، وما فيها من الأموات .

﴿ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ﴾ أى قال الإنسان متعجباً من أحوالها مالها؟ أى ماذا حدث للأرض ؟!!وماذا جرى لها ؟!! فحيئذ تجيب الأرض بلسان الحال قائلة إن الذى حدث لها من الزلزلة وإخراج الاثقال قد حدث لها بأمر الله عز وجل وبوحيه، كمما قال تعالى: ﴿ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿ يَا لَا اللَّهُ عَنْ لَهَا ﴾ تعالى: ﴿ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿ يَا لَا اللَّهُ عَنْ لَهَا ﴾

وتجيب بلسان المقال كذلك، فإذا سأل الانسان سؤاله (مالها؟) أجابته قائلة إن الله أمرنى بهذا وأوحى إلى به وأذن لى فيه، وتُخبر أن أمر الدنيا قد انتهى وتخبر الأرض أيضاً بما جرى عليها من خيرٍ أو شر . وفي هذه الأثناء:

﴿ يَوْمَثِلْهُ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴾ أى يرجعون من قبورهم متفرقين ليروا أعمالهم التي عملوها في الدنيا ويحاسبون عليها ويجازون بها ويرجعون من موضع الحساب إلى الجنة أو إلى النار

، يرجعون وبعضهم آمن وبعضهم خائف، بعضهم قد تلقى كتابه بيمينه يقول : ﴿ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهُ ﴾ يقول : ﴿ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهُ ﴾

وبعضهم تلقى الكتاب بشماله يقول : ﴿ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ (٢٥) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ (٢٦) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (٢٧) مَا أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيَهُ (٢٨) هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيَهُ ﴾

يرجعون من موقف الحساب بعضهم أبيض الوجه وبعضهم أسود، بعضهم ينصرف إلى جهة السمين وبعضهم سار فى درب أصحاب الشمال إلى غير ذلك من أنواع الفرقة بين أهل اليمين وأهل الشمال، كما قال تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ يَوْمُئذ يَصَّدَّعُونَ (٢٣) مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالحًا فَلاَ نَفُسهم يَمْهَدُونَ ﴾

وكما قال سبحانه: ﴿ وَيَوْمُ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمُ عِنْدٍ يَتَفَرَّقُونَ ﴾

\* وقوله تعالى ﴿ لِيُروا أَعْمَالُهُمْ ﴾ أى ليروا جزاء أعمالهم من ثواب أو عقاب . الثانى: أن الناس يصدرون من قبورهم إلى موقف الحساب ليروا أعمالهم التى عملوها فى دنياهم ويحاسبون عليها، والله أعلم .

﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ آ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾

فيرى الإنسان حينئذ الأعمال التي عملها في الدنيا صغيرها وكبيرها

كما قال الله تعالى : ﴿ وَوَضِعَ الْكَتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفَقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكَتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلَمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾

حتى مثاقيل الذرَّات من الخير والشر يراها الانسان، أما الكافر فهل يرى مثاقيل الذرات من الخير الذى عمله؟! وهل يرى المؤمنون مثاقيل ذرات الشر التى عملوها فى الدنيا ؟

فمن أهل العلم من قال بذلك، فقال إن الكافر يرى أعمال الخير التى عملها فى الدنيا لكنها تحبط ويندهب ثوابها ويغطى عليها شركهم وكفرهم بالله عز وجل كما قال تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْهُورًا ﴾

وكما قال سبحانه : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ الشَّنَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَّ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْء ذَلكَ الشَّدَّتُ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَّ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْء ذَلكَ اللهُ البَّعِيدُ ﴾ وكما قال تعالى: ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبُطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

\* والمؤمن كذلك يرى مشاقيل ذرات الشر التي عملها لكن يغفرها الله سبحانه وتعالى له \_ إذا أراد \_ كما قال تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾

\* وثم القيامة لم يكن له حسنات، والمؤمن يُكفر عنه من سيئاته بما

يصيبه من بلاء في الدنيا، وفي الآخرة يستره الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد الله سبحانه للمؤمن عذاباً في الآخرة لكبائر اقترفها عذَّبه ربُّه ثم أخرجه من النار إلى الجنة، كما وردت الأحاديث بذلك.

\* \* \*

#### ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها           | الكلمة       |
|------------------|--------------|
| کنوزها ـ الموتي  | أَثْقَالَهَا |
| يرجع             | يَصْدُرُ     |
| متفرقين          | أَشْتَاتًا   |
| ذرة التراب       | ۮؘڒۘٞۊ       |
| نملة صغيرة حمراء |              |

# بِشِهُ لِللَّهُ الْحَجْزَ الْجَهُمْ فَي

﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۞ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ۞ فَالْمُغِيرَاتِ صَبْحًا ۞ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ۞ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۞ إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ ۞ وَأَنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۞ أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذُ لَخَبِيرٌ ۞ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذُ لَخَبِيرٌ ۞ كَا فِي الصُّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذً لَخَبِيرٌ ۞ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذً لَنَّ كَانِهُم اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْنَالِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُلُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْعَلَيْدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لِللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِلَ لَلْمُ اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

#### \* \* \*

### قوله سبحانه ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴾

الواو واو القسم ، فيُقسم الله سبحانه وتعالى بالعاديات وهي الخيول التي تعدو (أي تجرى بسرعة) نحو العدو في المعارك والغزوات حتى تضبح أي تتنفس بشدة حتى يُسمع لأنفاسها صوت عند جريها وحتى تُسمع حمحمتها.

أما قوله تعالى ﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا﴾ فهى الخيول التى تجرى وتُورى النار أى توقد النار ) بحوافرها عند الجرى إذا أصابت بحوافرها الخيجارة فيخرج منها الشرر، فالقدح هو الاستخراج، والمراد به استخراج النيران من الأحجار عند احتكاك حوافر الخيل بها .

أما قوله ﴿ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ﴾فهي الخيل التي تعدو على العدو

#### صباحاً

وقوله ﴿ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ﴾ أى أن الخيول أثارت براكبها الذى عليها النقع وهو الغبار.

وقوله ﴿ فَوسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴾ أى أن الخيل توسطت براكبها جموع العدو ، فيُقْسم الله بالخيول أثناء جريها السريع حتى تُسمع لها حمحمة وحتى يخرج منها النَّفَس بشدة وتوقد النار بحوافرها عند جريها وتُغير على العدو صباحاً وتثير الغبار وتتوسط براكبها جموع العدو ، يقسم بهذه العاديات على :

﴿ إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۞ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَديدٌ ﴾ لحُبِّ الْخَيْرِ لَشَديدٌ ﴾

فقوله ﴿ إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴾ أى لكفور جحود لنعم الله عليه، يذكر المصائب وينسى النعم فتصرفه وقوله وفعله يشهد عليه أنه كفور لنعم الله، فهو لا يشكر الله ولايعبده حق عبادته، ولا يرد الفضل إليه سبحانه وتعالى ولا يقابل الإحسان بالطاعات والمعروف، وهذا كما قال الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسهم بالْكُفْر ﴾

فعدم عمارتهم لمساجد الله شهادة منهم علي أنفسهم بالكفر فقوله: ﴿ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴾ أى أن لسان حال العبد وتصرفه يشهد عليه وعلى كفرانه، وأيضاً ربَّه شهيدٌ عليه وعلى كفرانه للنِّعم.

### وقوله: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾

يفيد أن هذا الإنسان شديد المحبة للمال كما قال تعالى: ﴿ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾

﴿ أَفَلا يَعْلَمُ ﴾ هذا الإنسان الكفور الجحود لنعم الله عليه أن الله به وبأعماله خبير وسينبئه بعمله يوم القيامة: ﴿ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴾ أى استخرج ما فيها من الموتى :

﴿ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴾ أى مُيِّــز وبيِّن وجمع وظهــر ما فى الصدور.

وقوله ﴿ إِنَّ رَبِّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ﴾ أي يوم القيامة وسينبتهم بما عملوا .

### ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                                          | الكلمة                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| الخيل تعدو نحو العدو                            | الْعَادِيَاتِ              |
| الضبح صوت النفس ـ حمحمة                         | ضبّحاً                     |
| الخيل تورى(توقد)النار بحوافرها عند الجرى        | الْمُورِيَاتِ قَدْحًا      |
| مستخرجة الشرر والنار<br>الخيل المغيرة على العدو | الْمُغيرَات                |
| صباحا                                           | صُبْحًا                    |
| رفعن                                            | أثرْن<br>نَقْعًا           |
| تراباً وغباراً<br>توسطن براكبهن                 | نفعا<br>وَسَطْنَ به        |
| جموع العدو                                      | جَمْعًا                    |
| كفور ـ جحود للنعم                               | کُنُو <b>دٌ</b><br>نُدُ ہُ |
| المال<br>أثير واستخرج                           | اڵڂؘيْرِ<br>بُعثرَ         |
| ائير واستخرج<br>ميز وبين                        | جمبِّل<br>حُصبِّل          |
|                                                 |                            |

# بِنِهُ إِنَّهُ الْحِجْزَالِ خَيْزَعُ

﴿ القارعة ① مَا الْقَارِعَةُ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَهْنِ الْمَنفُوشِ ۞ فَأَمَّا النَّاسُ كَالْفَهْنِ الْمَنفُوشِ ۞ فَأَمَّا مَن ثَقُلَت ْ مَوَازِينَهُ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّت ْ مَوَازِينَهُ ۞ فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَهُ ۞ نَارٌ حَامِيَةٌ ۞

#### \* \* \*

يُذكِّر الله عز وجل عباده بيوم القيامة وببعض الأمور العظيمة التى تقرع تحدث فيه، فيقول سبحانه: ﴿ الْقَارِعَةُ ﴾ أى القيامة والساعة التى تقرع قلوب الناس وهولها ويُفزع الناس كربها، تلك القارعة ذات الصوت الشديد الهائل المزعج، فعندها تنشق السماء وتنفطر وتنكدر النجوم وتتناثر وتزلزل الأرض وتُرج وتُسير الجبال وتُدك، وتُفجر البحار وتُسجر فرمَا أَدْراكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ ومن الذى أدراك عن القارعة، إن شأنها لعظيم وإن هولها لفظيع، وإن كربها لشديد: ﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴾ المتفرق المنتشر لانتشارهم وتفرقهم وحيرتهم.

﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴾ أى كالصوف الملون المنتفش، فالجبال الآن كما قال الله سبحانه: ﴿ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴾

ثم إن الله سبحانه وتعالى يفرِّق أجزاءها ويزيل التآلف والتماسك الذي كان بينها فيصير ذلك مشابها للصوف الملون بالألوان المختلفة إذا جعل منفوشاً.

فحينئذ تنصب الموازين ويؤتى بالأعمال خيرها وشرها كما قال تعالى : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقَيَامَةِ ﴾

فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في الكفة الأخرى.

﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَت مُوازِينه ٢٠ فَهُو فِي عِيشَة رَّاضِية ۗ ﴾

أى من ثقلت كفة حسناته فهو في عيشة راضية أى عيشة مرضية قد رضيها صاحبها في الجنة .

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۞ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾

أى ومن خفَّت موازين حسناته وزادت عليها كفة السيئات

﴿ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ أي فمسكنه النار يهوى بأم رأسه فيها .

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَهُ ١٠ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴾ أى وما أدراك عن هذه الهاوية وعن شأنها إنها نارٌ حامية .

وقد وردت أحاديث تدل على عظمتها وشدتها وخطورتها فمن ذلك: ما أخرجه البخارى ومسلم (۱) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضه بعضاً فأذن لها بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۲۲۰) ومسلم (۲۱۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً .

فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير »

\* ومن ذلك ما أخرجه البخارى ومسلم (۱) أيضاً من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: « ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم، قيل يا رسول الله إن كانت لكافيه، قال فُضِّلَت عليها بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل ُحرِّها » .

\* وأخرج مسلم (٢) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال كنا مع رسول الله عليه إذ سمع وجبة (٣) فقال النبى عليه : « تدرون ما هذا »؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم قال : « هذا حجر رُمى به فى النار منذ سبعين خريفاً فهو يهوى فى النار الآن حتى انتهى إلى قعرها ».

\* وقد تقدم حدیث ابن مسعود عند مسلم (٤)

قال قال رسول الله ﷺ: « يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ٢٨٤٢).

<sup>(</sup>٣) وجبة : أي سقطة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( ٢٨٤٢) ، وتقدم الكلام عليه في سورة الفجر.

### ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                | الكلهة              |
|-----------------------|---------------------|
| القيامة _ الساعة .    | القارعة             |
| المتفرق المنتشر.      | الْمَبْثُوثِ        |
| الصوف ـ الصوف الملون. | كَالْعِهْنِ         |
| المنتفش بعضه عن بعض . | الْمَنفُوشِ         |
| عيشة رضيها صاحبها.    | عِيشَة ٍرَّاضِيَة ٍ |
|                       |                     |

## بِنِهُ إِلَّهُ الْحِيْرَالِ خِيرًا الْحِيرَانِ الْحِيرَانِ الْحِيرَانِ الْحِيرَانِ الْحِيرَانِ الْحِيرَانِ الْحِيرَانِ

﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ۞ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۞ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلاً سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ لَتَرَوُنَ قُمَّ كَلاً سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۞ لَتَرَوُنَ لَتَسَالُنَّ يَوْمَعُذ عِنِ النَّعِيمِ الْجَحِيمَ ۞ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَعُذ عِنِ النَّعِيمِ الْجَحِيمَ ۞ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَعُذ عِنِ النَّعِيمِ النَّعِيمِ ۞

#### \* \* \*

يُحذر الله سبحانه وتعالى عباده من التكالب على هذه الحياة الدنيا والتباهى بزخرفها وبما فيها فيقول سبحانه: ﴿ أَلْهَاكُمُ ﴾ أى شغلكم وصرفكم وحملكم على التباهى .

﴿ التَّكَاثُو ﴾ أى المكاثرة بالمال والولد والجاه والأنصار والخدم والعبيد وأنواع الطعام وسائر الشهوات الفانية، وكذلك قولكم نحن أكثر من بسنى فلان وبنى فلان مالا وولداً وجاهاً، شغلكم هذا التكاثر وصرفكم وألهاكم عن عبادة ربكم وعن تعلم ما ينفعكم في أخراكم وعن العمل للآخرة، واستمر بكم هذا الانشغال.

وقد روى مسلم(١) من حديث عبدالله بن الشخير رضى الله عنه

<sup>(</sup>۱) مسلم ( حدیث ۲۹۵۸)

قال أتيت النبى ﷺ وهو يقرأ ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ قال: «يقول ابن آدم مالى مالى وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ».

استمر بكم هذا التباهى والانشغال بالتكاثر حتى جآءكم الأجل ووافاكم الموت وحملتم إلى القبور ودفنتم فيها ، تمادى بكم التباهى أيضاً بالأشخاص الذين ماتوا حتى عددتم من مات منكم وقلتم مات منا فلان ومات منا فلان وذهبتم إلى القبور تتباهون بكشرة الأموات، وعبر عن الموت بقوله : ﴿ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِر َ ﴾ لأن الأموات في القبور كالزائرين لها ثم يرجعون بعد ذلك إلى منازلهم في الجنان أو النيران، فليست القبور لهم بدار استقرار ولا بقاء، إنما هم فيها زوار ثم يتجهون إلى دار القرار من جنة أو نار.

﴿ كُلاً ﴾ أى ما كان ينبغى أن تنشغلوا عن أخراكم ، وما كان ينبغى أن تتباهوا بحطام الدنيا الفانى، وما كان ينبغى أن تُقبلوا على الدنيا وتتركوا الآخرة ﴿ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ أى سوف تعلمون نتيجة عملكم ونتيجة تكاثركم فى الدنيا وتباهيكم فيها وإقبالكم عليها وإعراضكم عن الآخرة .

﴿ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ لتأكيد ما سبق أى ستعلمون ما ذكرناه لكم وست تأكدوا من ذلك، ست علمون ذلك عند نزول الموت بكم وستعلمون ذلك في قبوركم وعند قيامكم يوم القيامة كذلك، ﴿كَلاَّ﴾

أى ليس الأمر كما تزعمون من أنكم ستتركبون هملاً بلا بعث ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب

﴿ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴾ أى لو تعلمون علْمًا يقينياً ﴿ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴾

اعلموا أنكم سترون النار . ﴿ ثُمَّ لَتَرَوُنُهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴾ أى ستشاهدونها بأعينكم

فمراتب العلم ثلاثة

عِلْمَ الْيَقِينِ وعَيْنَ الْيَقِينِ وحق اليقين

أما عِلْمَ الْيَقِينِ: فأن تعلم علماً يقينياً أن هناك نار ويتأتى هذا العلم بالأدلة .

وأما عَيْنَ الْيَقِينِ : فأن ترى هذه النار بعينيك ويتأتى هذا العلم بالمشاهدة .

وأما حق اليقين : فأن تحسمها وتدخلها، ويتأتى هذا العلم بالملابسة والمخالطة .

\* وكمنا ضُرب لذلك مثل آخر، فتأتى الأدلة والنقولات على أن هناك كعبة ، فالعلم بالكعبة وجهتها علم يقين، فإذا رآها الشخص فهو عين اليقين فإذا دخلها الشخص وكان في جوفها فهو حق اليقين .

لترون جميعاً أيها الناس الجـحيم، لكنها للمؤمن ممرٌ وللكافرين مقر

كما قال تعالى : ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْاً وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴾

ومن العلماء من قال إن الذين يرونها هم الذين ألهاهم التكاثر وهم الكفار.

وقوله ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾

فهؤلاء الذين ألهاهم التكاثر سيسألون يوم القيامة عما متعهم الله به من الأموال والبنين والخدم والحشم والجاه والعبيد، وعموم الخلق أيضاً سيسألون عن النعيم بدليل ما أخرجه مسلم (١) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

\* وفيه أن النبى ﷺ قال لأبى بكر وعمر : « والذى نفسى بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة ».

<sup>(</sup>۱) أخرج مسلم (۲۰۳۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله على ذات يوم أو ليلة فيإذا هو بأبي بكر وعمر فقال: « ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة»، قالا الجوع يا رسول الله!قال: «وأنا والذي نفسسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوموا » فقاموا معه فأتي رجلاً من الانصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحباً وأهلاً فقال لها رسول الله على « أين فلان » ، قالت ذهب يستعذب لنا من الماء إذ جاء الانصاري فنظر إلى رسول الله على وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني، قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه وأخذ المدية (۱) فقال له رسول الله على « إياك والحلوب » فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله على لأبي بكر وعمر « والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم » .

<sup>(</sup>١) المدية: السكين.

أما النعيم الذى سيسأل عنه العبد فهو عموم النعم التى أنعم الله بها عليه.

- \* فَيُسأل عن نعمة الطعام والشراب كما ورد في حديث رسول الله على الله عن بكر وعمر .
- \* ويُسأل عن الصحة كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولْتَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ﴾

وكما قال عليه الصلاة والسلام: « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ »

\* ويسأل عن نعمة الأمن كما قال تعالى: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ٣ الَّذِي أَطْعَمَهُم مّن جُوعٍ وآمَنَهُم مّنْ خَوْفٍ ﴾

وكما قال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْديَهُمْ فَكَفَّ أَيْديَهُمْ عَنكُمْ ﴾

- \* ويسأل عن نعمة المال والجاه والسلطان والزوجات والولدان والعمران.
- \* ويُسأل عن سائر النعم كنعمة العلم ونعمة العقل وعموم النعم ، وقد ذكر القرطبى عشرة أقوال في هذا الباب واختار القول بأن المسؤول عنه عموم النعم، قال لأن اللفظ يعم، والله أعلم .

### ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                 | الكلمة            |
|------------------------|-------------------|
| شغلکم ـ صرفکم          | ٱلْهَاكُمُ        |
| المكاثرة بالمال والولد | التَّكَاثُرُ      |
| علماً يقينياً          | علْمَ الْيَقين    |
| يقينأ بأعينكم          | عَيْنَ الْيَقِينِ |

## بِيِّهُ إِنْ لَا إِنْ أَلَا الْحَيْزُ الْجَهِيْزُ الْجَهِيْزُ الْجَهِيْزُ الْجَهْزُ الْجِهْزُ الْجَهْزُ الْجِهْزُ الْجَهْزُ الْجَهْزُ الْجُهْرُ الْعَالِقُ الْجَهْزُ الْجَهُمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمِ الْعِلْمُ

﴿ وَالْعَسَرِ ١٦ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ ٢٦ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّارِ ٢٦ ﴾ الصَّالِحاتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ٣٠ ﴾

#### \* \* \*

يُقْسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، وهو الدهر والزمان الذى تقع فيه حركات بنى آدم، هذا العصر وما يحصل فيه من الأعاجيب من السراء والضراء والصحة والمرض والفقر والغنى واليسر والشدة وغير ذلك.

ومن العلماء من قال إنه وقت العصر المعروف، أى وقت صلاة العصر، فأقسم الله بالعصر كما أقسم بالضحى وكما أقسم بالليل.

يُقْسم الله سبحانه على : ﴿ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾

أى فى هلكة ونقصان وخسار وذلك فى الدنيا والآخرة ففى الدنيا كل يوم يمر عليه يقربه من أجله وَيُقَرِّبه من الكبر والهرم ومن ثمّ فحاله كما قال تعالى: ﴿وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ﴾

أما فى الآخرة فلا شك أن هذا الانسان فى ضياع وهلاك وخسائر وعذاب، عموم الانسان فى هذا الخسار والنقص : ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾

فالنجاة من هذه الخسارة متعلقة بأمور أربعة: الإيمان ( بكل

أركانه)، وعمل الصالحات، والتواصى بالحق (أى وصية بعضهم بعضًا باتباع الحق والثبات عليه)، والتواصى بالصبر، فهى أربعة إذن:

إيمان وعمل صالح وتواصى بالحق وتواصى بالصبر، هذا ولما كان الإيمان بالله وعمل الصالحات ونشر الخير والتواصى بالحق يعقبه ابتلاء، والابتلاء يلزمه صبر ، جاء الحث على التواصى بالصبر، فى قوله تعالى: ﴿ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ ﴾ أى أن هؤلاء الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضاً أيضاً بالصبر على ما يصيبهم من بلاء فى سبيل ما اعتقدوه وما عملوه من عمل صالح، وأوصى بعضهم بعضاً أيضاً بالصبر على أقدار الله عز وجل، ونحو ذلك قول لقمان لابنه: ﴿ يَا بُنيَ لا تُشْرِكُ بِاللّه إِنَّ الشَّرْكَ وَاصَبْرُ وَاصَبْرُ عَظِيمٌ يَا بُنيَ أَقِم الصَّلاةَ وَأُمرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكرِ وَاصَبْر عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مَنْ عَزْم الأُمُور ﴾

فغالبًا اتباع الحق يتبعه بلاء فمن ثمَّ يلزم الصبر، والله أعلم.

\*\*\*

### ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها            | الكلهة    |
|-------------------|-----------|
| الدهر ـ وقت العصر | الْعَصْرِ |
| هلكة ونقصان       | خُسْر     |

## بِنِيْ إِنَّ الْجَوْزِ الْجَحْيِرُ إِنَّ الْجَحْيِرُ إِنَّ الْجَحْيِرُ إِنَّا الْجَحْيِرُ إِنَّا الْجَحْيِرُ إِن

﴿ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَة لُمَزَة آ الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ آ يَحْسَبُ أَنَّ مَا الْحُطَمَة آ مَا اللّهُ اللّهُ الْمُوقَدَة آ مَا الْجَعْمَد مُعَدّدة آ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُوقَدَة آ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

\* \* \*

قوله تعالى: ﴿ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةً لُّمَزَةً ﴾

يُخبر الله عنز وجل عما أعده من الويل، وهو العذاب الشديد والهلاك، لهذا الهماز اللماز الذي يهمز الناس ويعيبهم وينتقصهم بلسانه، ويلمزهم ويعيبهم بأضعاله وإشاراته، وهذا الإخبار يحمل معنى الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لهذا الهماز اللماز.

﴿ الَّذِي جَمعَ مَالاً وَعَددُهُ ﴾ أى هذا الهمّاز اللـمّاز الذي انشغل بجمع المال وأضاع وقته في إحصائه وتعداده، وتلذذ بإحصائه وتعداده ولم ينفقه في سبيل الله، هذا الهماز اللماز الذي حمله ماله وغناه على السخرية من الناس وازدرائهم كما هو حال أكثر الناس الذين ابتعدوا عن طريق الله سبحانه وتعالى، تحملهم ثرواتهم وغناهم على السخرية من الناس واحتقارهم، كما قال تعالى: ﴿ كَلاّ إِنَّ الإنسَانَ لَيَطْغَيْ ① من الناس واحتقارهم، كما قال تعالى: ﴿ كَلاّ إِنّ الإنسَانَ لَيَطْغَيْ ①

أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ ﴾ كما قال سبحانه: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِه ﴾

﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴾ ايحسب هذا الهمَّار اللمَّار أن ماله الذي جمعه وبخل بإنفاقه سيجعله يخلد في الدنيا ويعيش بلا موت؟!!

﴿ كُلاً ﴾ أى ليس الأمر كما يظن هذا الهمّّاز اللمّّاز من أن ماله سيكون سبباً في خلوده في الدنيا، ﴿ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴾ أى لَيُطرحن صاحب هذا المال في (الحطمة) وهي النار، ولينبذن ماله أيضاً معه في النار، كما قال تعالى:

﴿ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَحْلُوا بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ﴾ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴾

وهل تدرى ما هى الحطمة وما هو قدر عظمها وشدة هولها ؟ . إنها ﴿ نَارُ اللّهِ الْمُوقَدَةُ ۚ ۚ الَّّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ﴾ يَطلع ويرتفع ألمها ووهجها ولهيبها وحرها ﴿ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ﴾ أي على القلوب، فقد احترقت الأبدان بهذه النيران ثم اتجهت هذه النيران إلى القلوب كذلك فأحرقتها ،قال بعض العلماء وخص الأفئدة بالذكر مع كونها تغشى جميع أبدانهم لأنها محل العقائد الزائغة والنيات الخبيثة ومنشأ الأعمال السيئة، وقيل المعنى أنها تعلم بمقدار ما يستحقه كل واحد من العذاب، وذلك بأمارات عرفها الله بها .

ثم إن هذه النار مغلقة على أهلها كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُوْصَدَةٌ ﴾ فهى مغلقة على أهلها مطبقة عليهم .

أما قوله تعالى: ﴿ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةً ﴾

ف من العلماء من قال إن ﴿ فِي ﴾ هنا بمعنى الباء فالمعنى بعمد محددة، والعمد جمع عمود، والممدد هو الطويل، فالمعنى إنها (أى النار) على أهلها مؤصدة (أى مغلقة مطبقة) بأعمدة طويلة .

- \* أو أن النار أغلقت عليهم وأطبقت ثم أُحكم قفلها بأعمدة طويلة ونحو هذا يفعله أصحاب بعض المحلات في دنياهم، فبعد أن يغلقوا الأبواب بالمفاتيح يحكمون الغلق بأعمدة حديدية مستعرضة لحماية الأبواب من اللصوص.
- \* وقال ابن الجوزى في « زاد المسير »:قال المفسرون: وهي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار، و(في) بمعنى الباء، والمعنى مطبقة بعمد .
- \* وقول آخر: إن أهل الكفر موضوعون في عمدة ممدة أي داخل أعمدة طويلة داخل النار.
- \* ومن العلماء من قال إنهم موضوعون في أعمدة طويلة وقد مُدَّت هذه الأعمدة حتى سُدت بها أبواب النار، والعياذ بالله .
- \* ومنهم من قال إن النار عليهم مغلقة، ومع كونها مغلقة عليهم فَهُم مربطون. (موثقون) في أعمدة داخل النار، ولتقريب الفهم فقد

يكون الرجل سجينا في الدنيا داخل غرفة فالغرفة مغلقة عليه من الخارج، وهو بداخلها أيضاً مقيد في أوتاد وفي أعمدة، فهي قيود من بعد قيود وسجون داخل سجون أجارنا الله منها. .

\*\*\*

### ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                                                                                                                                                            | الكلهة                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| عيابٌ بلسانه<br>عياب للناس بفعله<br>جعله يخلد في الدنيا<br>ليقذفن ـ ليطرحن<br>تصعد ـ يطلع ألمها<br>القلوب<br>أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار<br>(كالمفصلات) | هُمزَة<br>لُمزَة<br>أَخْلَدَهُ<br>لَيُسْكِذَنَّ<br>تَطَّلِعُ<br>الأَفْتِدة<br>عَمَدٍ |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                      |

# بِنِهُ إِلَّهُ الْجَالِحُمْ الْجَمْرُ الْجَمْرُ الْحَمْرُ الْمُعْرِ الْحَمْرُ الْعِمْرُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِمْ الْعِلْمُ لِلْعِي

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۞ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلٍ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۞ ﴾

#### \* \* \*

يبين الله سبحانه وتعالى عقوبة الظلم والظالمين، ويلفت نظر العباد إليها حتى يحذروا الظلم وعاقبته، ويبين سبحانه قدرته على الانتقام ممن خالف أمره واستطال على عباده وحاول انتهاك حرمة بيته، فيقول سبحانه.

﴿ اللَّمْ تُو ﴾ أى ألم تعلم، وألم يأتك خبر ما حدث الأصحاب الفيل؟!!

هؤلاء الظلمسة اللذين أتوا بالفسيل من بلادهم كى يلدمروا الكعبة، ويخربوا بيت الله الحرام ويصرفوا وجوه الناس إلى بلادهم .

أما قصة هؤلاء القوم وما حل بهم فقد نقلها كثير من المفسرين وأهل السير بأسانيد فيها ضعف ولكنهم تلقفوها وتلقوها بالقبول، وذكرها ابن إسحاق في السيرة فقال: « أن أبرهة بني كنيسة بصنعاء وكان نصرانيا، فسماها القُليس، لم يُر مثلها في زمانها بشيء من

الأرض، وكتب إلى النجاشي ملك الحبشة: إنى قد بنيت لك أيها الملك كنيسة، لم يُبن مـ ثلها لملك كان قبلك، ولستُ بمبنته حتــى أصرف إليها حاج العرب فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك للنجاشى، غضب رجل من النَّسأة أحــد بني فقيم، ثم أحــد بني مالك، فخــرج حتى أتى القُليس، فقعد فيها، ثم خرج فلحق بأرضه، فأخبر أبرهة بذلك، فقال: من صنع هذا ؟ فقيل: صنعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحج العـرب إليه بمـكة، لما سمع من قـولك: أصـرف إليه حــاجً العرب، فغضب، فجاء فقعد فيها، أي إنها ليست لذلك بأهل ، فغضب عند ذلك أبرهة، وحلف ليسيرن إلى البيت فيهدمه، وعند أبرهة رجال من العرب قد قدموا عليه يلتمسون فضله، منهم محمد بن خُزاعى بن حزابة الذَّكواني، ثم السُّلَمي، في نفر من قومه، معه أخ له يقال له قيس بن خزاعي، فبسينما هم عنده ، غشيسهم عبد الأبرهة، فبعث إليهم فيه بغذائه، وكمان يأكل الخُصى ، فلما أتى القوم بغذائه ، قالوا: والله لئن أكلنا هذا لا تزال تسببنا به العرب ما بقينا، فقام محمد ابن خزاعي، فجاء أبرهة فقال أيها الملك إن هذا يوم عيد لنا لا نأكل فيه إلا الجُنوب والأيدى، فقال له أبرهة: فسنبعث إليكم ما أحببتم، فإنما أكرمتكم بغذائي لمنزلتكم عندي.

ثم إن أبرهة توج محمد بن خُزاعى ، وأمَّره على مضر، وأمره أن يسير في الناس يدعوهم إلى حج القُليس كنيسته التي بناها، فسار

محمد بن خزاعى حتى إذا نزل ببعض أرض بنى كنانة، وقد بلغ أهل تهامة أمره وما جاء له، بعثوا إليه رجلا من هُذَيل يقال له عُروة بن حياض الملاصى، فرماه بسهم فقتله، وكان مع محمد بن خزاعى أخوه قيس بن خزاعى، فهرب حين قُتل أخوه، فلحق بأبرهة، فأخبره بقتله، فزاد ذلك أبرهة غضبا وحنقا، وحلف ليغزون بنى كنانة، وليهدمن البيت.

ثم إن أبرهة حين أجمع السير إلى البيت أمر الحُبْشان فتهيأت وتجهزت، وخرج معه بالفيل، وسمعت العرب بذلك، فأعظموه، وفُظعوا به، ورأوا جهاده حقا عليهم، حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة، بيت الله الحرام، فخرج رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نَفْر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب، إلى حرب أبرهة، وجهاده عن بيت الله، وما يريد من هدمه وإخرابه، فأجابه من أجابه إلى ذلك، وعرض له وقاتله، فهُزم وتفرق أصحابه، وأخذ له ذو نفر أسيرا، فلما أراد قتله، قال ذو نفر: أيها الملك لا تقتلنى، فإنه عسى أن يكون بقائى معك خيرا لك من قتلى، فتركه من القتل، وحبسه عنده في وثاق وكان أبرهة رجلا حليما.

ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له، حتى إذا كان بأرض خشعم عرض له نُفَيل بن حبيب الخشعمى في قبيلتى خشعم: شهران، وناهس، ومن معه من قبائل العرب، فقاتله فهنزمه

أبرهة، وأخذ له أسيراً، فأتى به، فلما هم "بقتله، قال له نفيل: أيها الملك لا تقتلنى، فإنى دليلك بأرض العرب، وهاتان يداى لك على قبيلتى خثعم: شهران، وناهس، بالسمع والطاعة، فأعفاه وخلّى سبيله ، وخرج به معه يدله على الطريق، حتى إذا مر "بالطائف، خرج إليه مسعود بن معتب فى رجال ثقيف، فقال: أيها الملك، إنما نحن عبيدك، سامعون لك مطيعون ، ليس لك عندنا خلاف، وليس بيتنا هذا بالبيت الذى تريد ، يعنون اللات، إنما تريد البيت الذى بمكة، يعنون الكعبة، ونحن نبعث معك من يدلك، فتجاوز عنهم، وبعثوا معهم أبا رغال، فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمس، فلما أنزله به مات أبو رغال هناك، فرجمت العرب قبره. فهو القبر الذي ترجم الناس بالمغمس.

ولما نزل أبرهة المغمس: بعث رجلاً من الحبشة يقال له: الأسود بن مقصود على خيل له، حتى انتهى إلى مكة، فساق إليه أموال أهل مكة من قريش وغيرهم، وأصاب فيها مئتى بعير لعبد المطلب بن هاشم، وهو يومئذ كبير قريش وسييدها، وهمت قريش وكنانة وهُذيل ومن كان معهم بالحرم من سائر الناس بقتاله، ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به، فتركوا ذلك، وبعث أبرهة حُناطة الحميري إلى مكة، وقال له: سل عن سيد هذا البلد وشريفهم، ثم قل له: إن الملك يقول لكم: إنى لم آت لحربكم، إنما جئت لهدم البيت، فإن لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لى بدمائكم ، فإن لم يُرد حربى فأتنى به .

فلمسا دخل حناطة مكة، سال عن سيسد قريش

وشريفها، فقيل: عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصى، فجاءه ، فقال له ما أمره به أبرهة ، قال له عبدالمطلب: والله ما نريد حربه ، وما لنا بذلك من طاقمة، هذا بيت الله الحرام، وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، أو كما قبال، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يُخل بينه وبينه، فــوالله مـا عندنا له مـن دافع عنه، أو كـمـا قـال، فــقـال له حناطة: فانطلق إلى الملك، فإنه قد أمرني أن آتيه بك، فانطلق معه عبدالمطلب، ومعه بعض بنيه، حتى أتى العسكر، فسأل عن ذى نفر، وكان له صديقاً، فدلَّ عليه، فجاءه وهو في محبسه فقال: يا ذا نفر هل عندك غناء فيما نزل بنا؟فقال له ذو نفر، وكان له صديقاً: وما غناء رجل أسير في يدى ملك ينتظر أن يقتله غدواً أو عشياً، ما عندي غناء فى شىء مما نزل بك إلا أن أنيسا سائق الفيل لى صديق، فسأرسل إليه فأوصيه بك، وأعظم عليه حقك وأساله أن يستأذن لك على الملك، فتكلمه بما تريد، ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك. قال حسبى، فبعث ذو نفر إلى أنيس، فجاء به، فقال: يا أنيس إن عبدالمطلب سيِّد قريش، وصاحب عير مكة، يُطعم الناس بالسهل، والوحوش في رءوس الجبال، وقد أصاب الملك له مئتى بعمير، فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت، فقال: أفعل.

فكلَّم أنيس أبرهة، فقال: أيها الملك، هذا سيِّد قريش ببابك يستأذن عليك، وهو صاحب عير مكة يطعم الناس بالسهل، والوحوش في

رءوس الجبال، فَأَذَن له عليك، فليكلمك بحاجته، وأحسن إليه، قال: فأذن له أبرهة وكان عبدالمطلب رجلا عظيماً وسيما جسيما، فلما رآه أبرهة أجلُّه وأكرمه أن يجلس تحته، وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير ملكه، فنزل أبرهة عن سريره، فجلس على بساطه، فأجلسه معه عليه إلى جنبه، ثم قال لترجمانه: قل له ما حاجتك إلى الملك؟ فقال له ذلك الترجمان، فقال له عبدالمطلب: حاجتي إلى الملك أن يرد على مئتي بعير أصابها لي، فلما قال له ذلك، قال أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في مئتى بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك، قد جئت لهدمه فلا تكلمني فيه؟ قال له عبدالمطلب: إني أنا ربِّ الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه، قال: ما كان ليُمنَع منى، قال: فأنت وذاك، اردد إلى إبلى وكان فيما زعم بعض أهل العلم قد ذهب مع عبدالمطلب إلى أبرهة حين بعث إليه حناطة يعمر بن نفاثة ابن عدى بن الديل بن بكر بن عبد مناف بن كنانة، وهو يومئذ سيد بني أبرهة ثلث أموال تهامة، على أن يرجع عنهم، ولا يهدم البيت، فأبى عليهم، والله أعلم. وكان أبرهة ، قد ردَّ على عَبدالمطلب الإبل التي أصاب له ، فلما انصرفوا عنه انصرف عبدالمطلب إلى قريش ، فأخبرهم الخبر، وأمرهم بالخروج من مكة، والتحرز في شعف الجبال والشعاب

تخوفاً عليهم من معَرَّة الجيش، ثم قام عبدالمطلب، فأخذ بحلقة الباب، باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله، ويستنصرونه على أبرهة وجنده، فقال عبدالمطلب، وهو آخذ بحلقة باب الكعبة :

#### وقال أيضا:

امْنَعْهُمُ أَنْ يُخَرِّبُوا قُراكا (١) يارَبُّ لا أرْجُــو لَهُمْ ســواكــا إِنَّ عَدُوًّ الْبَيْتِ مَنْ عاداكا

#### وقال أيضاً :

لا هُمَّ إِنَّ الْعَسِبِ لَ يَمْنَعُ رَحْلَهُ فِ امْنَع حِ للالكُ لا يَغْلِبَنَّ صَلِيبُ هُمْ وم حَ الله عَدوا م حَ الكُ فَلَنْنُ فَلَـ عَلْتَ فَسِرُ بَّمَسًا أُولَى فِسَأَمُسِرٌ مِلَا لَكُ \_الك(٢) وَلَـٰ ثَنَ فَـــعَلَـتَ فـــاِنَّـهُ الْمــــرُ تُتِـمُ بِهِ فِـــعَــ

ف\_\_\_ام\_\_\_ م\_\_\_ا بدا لك=

لا هُمَّ إِنَّ الْعَسِبُ لَهُ مَّ إِنَّ الْعَسِبُ لَهُمُّ لَالْعَلَا يَمْنَعُ لَكُونًا صَلِيبًا لَهُمُّ مُ إن كنت تاركسهم وقسبلتنا

<sup>(</sup>١) هذان البيتان ينسبان إلى عسبد المطلب جد النبي علي وعسموا أنه قسالهما فسي حرب الفـيل،وقـد ذكرها الـثعلبـي المفسـر في العـرائس المعـروف بقـصص الأنبـياء( طبـعــة الحلم (٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) بعض هذه الأبيات ينسب إلى عبد المطلب جد النبي ﷺ، وكان رئيس مكة وهو القائم بأمر البيت ، قالهـا عند قصد الحبشة لغزو مكة، وهدم الكعبـة، وقد أورد ابن إسحاق منها ثلاثة أبيات، وهي :

#### وقال أيضاً :

وكُنْتُ إِذَا أَتَى بِاغِ بِسَلْمٍ فَسُولُوا لَمْ يَنالُوا غَيْسُرَ خِزِي وَلُمْ أَسْسَمَعْ بِأَرْجَسَ مِنْ رِجَالًا جَسَرُوا جُسمُسوعَ بِلادِهِمْ

ثم أرسل عبدالمطلب حلقة باب الكعبة، وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال ، فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها، فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة، وهيأ فيله، وعبأ جيشه، وكان اسم الفيل محموداً، وأبرهة مُجمعٌ لهدم البيت، ثم الانصراف إلى اليمن فلما وجّهوا الفيل أقبل نفيل بن حبيب الخثعمى، حتى قام إلى جنب، ثم أخذ بأذنه فقال: ابرك محمود، وارجع راشداً من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام، ثم أرسل أذنه، فبرك الفيل، وخرج نُفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، وضربوا في رأسه بالطبرزين ليقوم، فأبى، فأدخلوا محاجن لهم في مراقه، فبرغوه بها ليقوم فأبى، فوجّهوه راجعا إلى محاجن لهم في مراقه، فبرغوه بها ليقوم فأبى، فوجّهوه راجعا إلى

<sup>==</sup> قال ابن هشام: هذا ما صح له منها، وقال السهيلي في « الروض الأنف» تعليقا على قول عبدالمطلب هذا: وفي الرجز بيت ثالث لم يقع في الأصل، وهو قوله: وانْصرْ على آل الصَّليب وعابديه اليوم آلَـك

وقسوله: جسلالك: هم القسوم الحسالون في المكسان. أ، هَــ. وقسيل إن البسيت الشالث مما رواه الواقدي، ولم يروه ابن إسحاق . أ. هـ . من حاشية المعلق علي الطبري.

المشرق، ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك، وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف، مع كل طير ثلاثة أحجاد يحملها: حجر في منقاره، وحجران في رجليه مثل الحمص والعسدس، لا يصيب منهم أحدا إلا هلك، وليس كلهم أصابت، وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا، ويسألون عن نُفيل بن حبيب، ليدلهم على الطريق إلى اليمن، فقال نفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته .

أيْن المَفَرُّ والإلَـــهُ الطَّــالِبْ والأشْرَمُ المَغْلُـوبُ غَيْـرُ الْغَـلُـوبُ غَـيْـرُ الْغَــالبْ

فخرجوا يتساقطون بكل طريق، ويهلكون على كل منهل، فأصيب أبرهة فى جسده، وخرجوا به معهم، فسقطت أناملة أنملة أنملة أنملة ، كلما سقطت أنملة اتبعتها مِدَّة تمثُّ قيحا ودما، حتى قدموا به صنعاء، وهو مثل فرخ الطير، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون.

حدثنا ابن حميد ، قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخسس أنه حدَّث ، أن أوّل ما رُؤيت الحصبة والجدرى بأرض العرب ذلك العام، وأنه أول ما رؤى بها مُرار الشجر الحرملُ والحنظلُ والعُشرُ ذلك العام.

حدثنا بشر، قــال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قــتادة، قوله: ﴿ أَلَمْ تُو كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾ أقبل أبرهة الأشرم من الحــبشة

يوما ومن معه من عداد أهل اليمن إلى بيت الله ليهدمه من أجل بيعة لهم أصابها العرب بأرض اليمن، فأقبلوا بفيلهم حتى إذا كانوا بالصَّفَّاح برك، فكانوا إذا وجَّهوه إلى بيت الله ألقى بجرانه على الأرض وإذا وجهوه إلى بلدهم انطلق وله هروكة، حتى إذا كان بنخلة اليمانية بعث الله عليهم طيرا بيضا أبابيل، والأبابيل: الكثيرة، مع كل طير ثلاثة أحجار: حجران في رجليه، وحجر في منقاره، فجعلت ترميهم بها حتى أحجام الله عز وجل كعصف مأكول، قال: فنجا أبو يكسوم وهو أبرهة، فجعل كلما قدم أرضا تساقط بعض لحمه، حتى أتى قومه أخبرهم الخبر ثم هلك .

وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴾ أى ألم يجعل مكرهم وتدبيرهم وخططهم ﴿ فِي تَضْلِيلٍ ﴾ أى في إبطال وتضييع وخسارة وهلاك ؟!!

وقد كان هذا فقد أبطل الله مكرهم وأحبط الله عملهم وخيَّب الله سعيهم ورد كيدهم في نحرهم .

﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴾ أى جماعات جماعات وفرق كثيرة متتابعة يتبع بعضها بعضاً.

﴿ تَرْمِيهِم بِحِجَارَة مِن سِجِيلٍ ﴾أى أن هذه الطيور أرسلها الله عزَّ وجل على هؤلاء الظالمين ترميهم وتقذفهم ﴿ بِحِجَارَة مِن سِجِيلٍ ﴾ وهو الطين المتحجر شديد القوة .

﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولِ ﴾ أى أن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الظلمة بعد أن قذفتهم الطير بالحجارة كعصف مأكول ،أما العصف المأكول فقيل إنه التبن وورق الشجر الذى أكلت منه البهائم وتبقى بعضه، وقيل أيضاً إنه التبن إذا أكل فأخرجته البهائم روثاً ثم يبس هذا الروث فتفرقت أجزاؤه ، فكذلك جعل الله أصحاب الفيل .

非安安安安

## ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                     | أكلمة                |
|----------------------------|----------------------|
| مکرهم ـ تدبیرهم            | كَيْدَهُمْ           |
| تضييع وهلاك وإبطال         | تَضْلِيلٍ            |
| جماعات ـ فرق متتابعة       | أبابيل               |
| طین متحجر                  | سِجِيل               |
| تبن<br>أكل منه وأصبح روثاً | عَصْفِ<br>مَّأْكُولٍ |
|                            |                      |

# بِيِّنْ إِنْهُ الْحَجْزَ الْجَحِيْنَ الْحَالِحَةِ الْجَحِيْنَ الْحَالِحَةِ الْجَحَيْنَ الْحَالَةِ الْجَعِيْنَ

﴿ لِإِيلافِ قُرَيْشِ ﴿ إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿ فَالْمَعْبُدُوا رَبُّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿ وَ اللَّهِ مِنْ خَوْفٍ ﴿ ٤٠ ﴾ هَذَا الْبَيْتِ ﴿ وَ اللَّهِ مِنْ خَوْفٍ ﴿ ٤٠ ﴾

\* \* \*

يذكر الله سبحانه وتعالى بعض نعمه التى أنعم بها على قبيلة قريش ، تلك القبيلة التى اصطفاها الله سبحانه وتعالى كما قال النبى والله الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة ، واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفانى من بنى هاشم »(۱).

فيقول سبحانه: ﴿ لإيلافِ قُريشٍ ١ إيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفَ ﴾

أما الإيلاف فمن معانيها التاليف، فالمعنى للتاليف بين أفراد هذه القبيلة \_ قبيلة قريش \_ ولجمع كلمتهم ولعدم فرقتهم أنعمنا عليهم بإيلافهم \_ أى بجعلهم يألفون أى يتعودون \_ رحلة الشتاء (إلى اليمن) والصيف (إلى الشام) فكانوا يذهبون إلى اليمن والشام ولا يشق عليهم هذا الذهاب ولا يعترضهم أحد بسوء لكونهم أهل الحرم وسكانه . كما قال تعالى :

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( حديث ٢٢٧٦ ) .

﴿ أُو لَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطُّفُ النَّاسَ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾

\* ومعنى آخر للآيات: وهو مبنى على ربط السورة بالسورة التى قبلها، ألا وهو جعل الله أصحاب الفيل كعصف مأكول لتبقى قريش مؤتلفة مجتمعة ويبقى لها ما قد ألفته وتعودته من رحلة الشتاء والصيف فيذهب أفراد هذه القبيلة صيفا وشتاء إلى الشام واليمن وهم مهابون موقرون لا يعترضهم أحد بسوء ولا ينالهم أحد بمكروه .

\* ومعنى ثالث: اعجبوا لإيلاف قريش، أى تعود قريش على رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت .

\* هذا ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عبد نعمة وجب على هذا العبد شكرها حتى يزيده الله سبحانه وتعالى منها كما قال سبحانه : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لاَ زِيدَنَّكُمْ ﴾

فكما أن الله أنعم على القرشيين بنعمة جمعهم وتوحيد كلمتهم وهيبة الناس لهم واحترام الناس وتقديرهم إياهم، وأنعم عليهم بنعمة السفر للتجارات وعدم تعرض أحد لهم بسوء.

﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَذَا الْبَيْتِ ﴾

أى واجب عليهم وجدير بهم أن يعبدوا رب هذا السبيت الحسرام فهو: ﴿ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾

كما قال تعالى : ﴿ يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِن لَّدُنَّا ﴾ فهو سبحانه أطعمهم من الجوع الذي كانوا فيه وآمنهم من الخوف

الذى يعترى غيرهم وأيضاً فقد أهلك عدوهم أبرهة صاحب الفيل وجعلهم فى مأمن عند حلّهم وترحالهم لكونهم أهل بيت الله الحرام ولكن يا ترى هل انتفع القرشيون بذلك، وهل نفعتهم مجاورتهم للبيت، كلا فإن كثيرا منهم ما انتفعوا بذلك، بل وأصروا على الكفر والعناد وحرب المرسلين.

كما قال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْف بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾

﴿ وَلَقَدُ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَدَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ فالبيت لا ينفع أهله إذا لم يكونوا مؤمنين، وكذلك القرابات والوجاهات والرياسات لا تنفع عند ذهاب الإيمان .

\*\*\*\*

### ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                                                                                                   | الكلمة    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| للتأليف بين القلوب وجمع الكلمة                                                                           | لإيلاف    |
| ت <b>تَعَوُّدُهُمْ</b> وَيَنْ إِنْ فَقَالِهِ مِنْ أَنْ فَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ | ٳڽڵڵڣؚۿؚؠ |
| traina e e journalista por a e                                                                           |           |

# بننأنألإغزالجنن

﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۞ فَلْذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ ۞ وَلاَ يَحُضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۞ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۞ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۞ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۞ ﴾

#### \* \* \*

يبين الله سبحانه وتعالى بعض الخصال السيئة والصفات الذميمة لهؤلاء المكذبين بالبعث المنكرين للحساب الجاحدين للثواب والعقاب فيقول سبحانه:

﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكُذِّبُ بِالدِّينِ ﴾ أى بيوم القيامة وما فيه من الجزاء والثواب والعقاب، فهذا الذي يكذب بالدين.

﴿ ذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ ﴾ أى يطرد اليتيم عن أبوابه ويدفعه ويظلمه ويقهره، إذ هو لا ينتظر ثواباً ولا يخشى عقاباً فلذلك أقدم على طرد الأيتام وزجرهم وإهانتهم ، فكما قدمنا أن الاعتقاد الفاسد يدفع إلى عمل فاسد، فالكافر لا يؤمن ببعث ولا بثواب ولا عقاب فما يمنعه إذن من ظلم اليتيم؟!!

أما الذى ينتظر ثواب الله ويرجو لقاءه فهو الذى يكرم اليتيم، يكرمه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وانتظاراً لثوابه عز وجل .

هذا المكذب بالدين أيضاً من صفاته :

### ﴿ وَلا يَحُضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴾

أى لا يحث غيره على إطعام المساكين ولا على إكرامهم، فحمله تكذيبه بيوم القيامة وإنكاره للثواب والعقاب على حرمان المساكين وإهمالهم وترك حث الآخرين على إكرامهم ثم توعد الله قوماً آخرين بالويل، وهو العذاب الشديد والهلاك، وهؤلاء القوم الذين توعدهم الله سبحانه وتعالى، هم قوم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولكنهم تهاونوا في أمر الصلاة ، فلا يبالون بها حتى يخرج وقتها، ولا يعيرونها كبير اهتمام هل صلوا أم لم يُصلوا ويؤخرونها كذلك عن وقتها ، توعد الله هؤلاء المتهاونين في أمر الصلاة بالويل، وهو العذاب الشديد. فقال: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ١٤ اللَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتهمْ سَاهُونَ ﴾

. وسهوهم عن الصلاة تركها بالكلية أو تركها حتى يخرج وقتها، وأيضاً عدم المبالاة بها ، وقد جاء الوعيد الشديد لتارك الصلاة وجاء وصفه بالإجرام كذلك.

كما قـال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٠) إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ (٣٠) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (٤٠) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤٠) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٠) قَالُوا لَمْ نَكُ مَنَ الْمُصُلِّينَ ﴾

وقال تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا

الشُّهُوَات فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾

وقال النبى ﷺ: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر »(١)

وقال عليه الصلاة والسلام: « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»(٢)

هذا وليس المراد بالآية الكريمة السهو داخل الصلاة، فقد سها النبى على الله والله المراد ما قدمناه ألا وهو تركها بالكلية أو تأخيرها عن وقتها وعدم المبالاة بها .

أما قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ هُمْ يُواءُونَ ﴾ فهو بيان لحال هؤلاء الساهين عن الصلاة فهم أهل رياء ونفاق وسمعة، ويجدر بنا هنا أن نسوق بحثاً سريعاً في الرياء والمرائين وطرفاً من أقوال العلماء في تأويل قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ هُمْ يُواءُونَ ﴾

قال الطبرى رحمه الله : وقوله: ﴿ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴾ يقول الذين هم يراءون الناس بصلاتهم إذا صلوا لأنهم لا يصلُّون

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٣٤٦/٥) من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضى الله عنه م فوعاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( حديث ٨٢ ) من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما مرفوعاً .

رغبة فى ثواب ولا رهبة من عقباب وإنما يُصلُّونها ليسراهم المؤمنون فيظنونهم منهم فيكفون عن سفك دمائهم وسبى ذراريهم، وهم المنافقون الذين كانوا على عهد رسول الله ﷺ يستبطنون الكفر ويظهرون الإسلام،.

أما الوارد في ذم الرياء فمنه ما يلي:\_

\* قوله تعالى : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفَّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِي أَعْمَالُهُمْ فِي أَعْمَالُهُمْ فِي الآخِرَة إِلاَّ النَّارُ وَحَبطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ الآخِرَة إِلاَّ النَّارُ وَحَبطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

\* وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ \* وقال تعالى: ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبيلِ اللَّه ﴾

\* وقوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ ويدخل في الشرك الرياء.

\* و قوله تعالى في الحديث القدسي (١): « أنا أغنى الشركاء عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (حديث ۲۹۸۵) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال:قال رسول الله ﷺ،قال الله ﷺ،قال الله تسارك وتعالى: « أنا أغنى الشركاء · · · الحديث، قال النووى رحمه الله: هكذا وقع في بعض الأصول (وشركه) وفي بعضها (وشريكه) وفي بعضها (وشركته) ومعناه أنا غنى عن المشاركة وغيرها فمن يعمل شيشاً لى ولغيرى لم أقبله بل أتركه لذلك الغير ، والمراد أن عمل المراثى باطل لا ثواب فيه، ويأثم به .

قلت: وفي معنى هذا الحديث ما أخرجه الترمذي (٣١٥٤) وحسنه من طريق زياد بن ميناء عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري ـ وكان من الصحابة قال: سمعت رسول الله =

الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه ».

وأخرج الإمام أحمد (١) رحمه الله: من حديث محمود بن لبيد رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

« إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر »

قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟

قال: ٱلرياء، يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة:

« إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ».

\* وفي الصحيحين(٢) من حديث جندب رضى الله عنه قال قال

<sup>=</sup> عَلَيْ يقول: «إذا جمع الله الناس ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عسمل عسمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فيان الله أغنى الشركاء عن الشرك. وزياد بن ميناء قال فيه ابن المديني مسجهول إلا أنه أعنى ابن المديني \_ قال عن إسناد الحديث: إسناده صالح يقبله القلب ، هذا وقد وردت آيات كثيرة في الكتاب العزيز تحذر من الشرك وتبين أنه يحبط الأعمال.

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

وقال تعالى بعد أن ذكر جملة من الأنيياء في سورة الأنعام.

<sup>﴿ ...</sup> ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

<sup>(</sup>١) أحمد المسند (٥/ ٤٢٨) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) البخاري ( حديث ٦٤٩٩ ) ومسلم ( حديث ٢٩٨٧ ).

### النبي ﷺ: « من سمَّع سمع الله به، ومن يُرائي يرائي الله به» (١١).

(۱) قال النووى: قال العلماء: معناه من راءى بعمله وسمعه الناس ليكموه ويعظموه ويعظموه ويعتقدوا خيره سمع الله به يوم القيامة الناس وفضحه ، وقيل معناه من سمع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه ، وقيل أسمعه المكروه ، وقيل أراه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه ليكون حسرة عليه وقيل من أراد بعمله الناس أسمعه الله الناس وكان ذلك حظه منه.

\* والحديث أخرجه البخارى تحت باب ( الرياء والسمعة) ، وقال الحافظ ابن حمجر فى شرحه ( مع الفتح ١ ٣٦٦/١) : الرياء بكسر الراء وتخفيف الشحتانية والمد ، وهو مشتق من الرؤية والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبها ، والسمعة بضم المهملة وسكون الميم مشتقة من سمع ، والمراد بها نحو ما فى الرياء لكنها تتعلق بحاسة السمع والرياء بحاسة البصر.

وقال الغزالى: المعنى طلب المنزلة فى قلوب الناس بأن يريهم الخصال المحمودة ، والمراثى هو العامل. وقال ابن عبد السلام: الرياء أن يعمل لغير الله، والسمعة أن يخفى عمله لله ثم يحدث به الناس.

ثم نقل الحافظ ابن حجر عن الخطابي قوله في شرح الحديث: معناه من عمل عملاً على غير إخلاص ، وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جُوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويُظهر ما كان يُبطنه، وقيل من قصد بعمله الجاه وُالمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله فإن الله يجعله حديثاً عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم، ولا ثواب له في الآخرة ، ومعنى يراثى يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم لا لوجهه ، ومنه قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُويدُ الْحَيَاةَ الدُّنِيَّا وَزِينَتَهَا نُوفَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبخَسُونَ ① أَوْلَتك

الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

مرجعه إلى الرؤية ، والتسميع مرجعه إلى السماع.

\* وقيل المراد من قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه ليعظموه وتعلو منزلته عندهم حصل له ما قصد، وكان ذلك جزاؤه على عمله ولا يثاب عليه في الآخرة، وقيل المعنى من سمع بعيسوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه وسمعه المكروه، وقيل المعنى من نسب إلى نفسه عملاً صالحاً لم يضعله وادعى خيراً لم يصنعه ، فإن الله يفضحه ويظهر كذبه، وقيل المعنى من يراثى الناس بعمله أراه الناس ثواب ذلك العمل وحرمه إياه، وقيل معنى سمع الله به شهره أو مالاً أسماع الناس بسوء الثناء عليه في الدنيا أو في القيامة بما ينطوى من خبث السريرة قلت ( الحافظ ) رد في عدة أحاديث التصريح بوقع ذلك في الآخرة ، فهو معتمد وقال عطيه سالم في تتمته لأضواء البيان والتسميع هو العمل ليسمع الناس به كما في حديث الوليمة ( في اليوم الأول، والثاني والثالث سمعة ومن سمع سمع به ) فالرياء

أم قوله تعالى: ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ فلأهل العلم فيه أقوال: \_ أحدها: أن المراد بالماعون الزكاة المفروضة .

الثاني: أن المراد المتاع الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم ويستعيرونه من بعضهم كالدلو والقدر والفأس ونحو ذلك .

الثالث: أن الماعون عام يدخل فيه كل ما ذُكر فمانع الزكاة مانع للماعون، ومانع العارية (كالدلو والقدر والشيء الذي يُستعار) مانع للماعون كذلك، وهذا هو الراجح لديّ، والله أعلم.

非非常

## ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                               | الكلمة                 |
|--------------------------------------|------------------------|
| المعاد والجزاء                       | الدِّينِ               |
| يدفع _ يقهر _ يطرد                   | يَدُعُ                 |
| يأمر غيره _ يحث                      | يحض                    |
| يعملون رياءً وسمعةً كي يراهم الناس   | يراءونُ<br>الْدَادُ نَ |
| الشىء المستعار كالقدر والدلو ونحوهما | الماعون                |

# بشنراتك التحزال خيزا

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ ۗ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثُمَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ ۗ

#### \* \* \*

يذكر الله سبحانه وتعالى بعض النعم التى أنعم بها على نبينا محمد عَلَيْ فيقول الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام:

#### ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ ﴾

أى قد مَنَنًا عليك وأنعمنا عليك وأعطيناك الكوثر وهو نهر في الجنة وعده الله نبيه محمداً ﷺ، وهو أيضاً حوضه عليه الصلاة والسلام

ففى صحيح مسلم من حديث أنس رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال: «أتدرون ما الكوثر، فقلنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر وعدنيه ربى عزَّ وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة آنيته عدد النجوم ٠٠٠»

\* هذا ولما كان عند ذوى الفطرة السليمة أن النعمة تجب أن تقابل بالشكر كما هو مقرر في شرعنا فكما أنا أعطيناك الكوثر: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾

 وذبحك أيضاً خالصاً لله عز وجل، لاكما يفعل المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير أسمه سبحانه: بل صل لله واسجد له واذبح على اسمه، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( وَ اللّهُ مَرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ للّه رَبِّ الْعَالَمِينَ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَبِذَلكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ ﴿ إِنَّ شَانَتَكَ هُو الأَبْتَرُ ﴾

أى مبغضك وعدوك هو الأذل المنقطع دابره، والمنقطع ذكره بعد

وقد كان القرشيون يصفون رسول الله ﷺ بأنه أبتر أى سينقطع ذكره بعد موته لكونه لم يعش له ولد فرد الله ذلك عليهم بما رفع للنبى ﷺ من الذكر في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، ووصف عدوه بأنه هو الأذل المنقطع دابره. والله أعلم.

### ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                                                                         | الكلمة                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| نهر النبي ﷺ وحوضه انحر الابل ـ اطعن في اللّبة مبغضك ـ عدوك مبغضك ـ منقطع الذكر | الْكُوثْرَ<br>انْحَرْ<br>شَانئكَ<br>الأَبْتَرُ |

# بِنِهُ إِنَّهُ الْحِزِّ الْحِيْزِيٰ

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۞ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ وَلِا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينَ ۞ كُمْ وَلِيَ دِينِ ۞ ﴾

#### \* \* \*

كان رسول السله عَلَيْ كثيراً ما يقرأ بهذه السورة فكان يقرأ بها في الركعة الأولى من ركعتى الفجر (النافلة) بعد الفاتحة، وفي السركعة الأولى من نافيلة المغرب كيذلك والركعية الأولى من ركعيت الطواف، وفي الركعة الثانية من ركعات الوتر الثلاث وفي هذه السورة إثبات البراءة من الشرك، فيقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۞ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ وَين ﴾

فلا تظنوا أبداً أنني سأعبد أصنامكم وآلهتكم، إنما أنا أعبد ربى، أعبده لا أشرك به أحداً، ومن كتب عليه الشقاء منكم فلن يعبد الله وسيموت على الكفر والشرك ﴿ وَلا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُمْ ﴾ فتأكدوا من ذلك، تأكدوا أننى لن أعبد آلهتكم لا الآن ولا مستقبلاً ألا فلينقطع رجاؤكم في عبادتي لآلهتكم ثم لينقطع ﴿ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾

وأنتم كذلك لن تتحقق عبادتكم لله مادمتم قائمين على الشرك ﴿ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلَيَ دِينَ ﴾

أى قد رضيتم بدينكم وقد رضيت بدينى وستجازون على دينكم وسأجازى على ديني فالآية سيقت على سبيل التهديد والتحذير .

قال القرطبي رحمه الله: فيه معنى التهديد، وهو كقوله تعالى: ﴿ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾

أى إن رضيتم بدينكم فقد رضينا بديننا، وكان هذا قبل الأمر بالقتال ، فنسخ بآية السيف، وقيل السورة كلها منسوخة، وقيل ما نُسخ منها شيء لأنها خبر .

ومعنى: ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ ﴾ أى لكم جـزاء دينكم ولى جـزاء دينى، وسمى دينهم ديناً لأنهم اعـتـقـدوه وتولوه، وقـيل المعنى لكم جزاؤكم ولى جزائى لأن الدين الجزاء. والله أعلم .

\*\*\*

보고 있는 경우를 가고 있는 것은 것은 사람들이 살아 있다.

the beautiful and the for

## بِنِهُ إِنَّهُ الْحَجْزَالِ خَيْزَا

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْسِرُ اللَّهِ وَالْفَــتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۞ ﴾

\* \* \*

يرى العالم السنبيل والصحابي الجليل حبر هذه الأمة عبدالله بن عباس رضى الله عنهما أن هذه السورة آخر سورة نزلت في كتاب الله عز وجل، ففي صحيح مسلم(١) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال لى ابن عباس: تعلم، وفي رواية تدرى آخر سورة نزلت من القرآن، نزلت جميعاً، قلت نعم ﴿ إِذًا جَاءً نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ قال صدقت، ويروى أيضاً أن هذه السورة نعـت إلى النبي ﷺ أجله، فأخبر فيها أن أجله قد اقترب فعليه بالتسبيح والاستغفار، ففي صحيح البخارى من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : « كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم لم تُدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله، فقال إنه ممن قد علمتم، فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني فقال ما تقولون في » ﴿ إِذَا جَاءُ نُصْرُ اللَّه وَالْفَتْحُ ( ) وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دين اللَّه أَفْوَاجَا ( ) فَسَبّح بحَمْد رَبُّكُ وَاسْتَغْفُرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ حتى ختم السورة، فقال بعضهم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( حديث ٣٠٢٤ ).

أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا الله وفتح علينا ، وقال بعضهم لا ندرى، أو لم يقل بعضهم شيئاً، فقال لى يا ابن عباس أكذاك تقول، قلت هو أجل رسول الله على أعلمه الله له إذا جاء نصر الله، والفتح فتح مكة فذاك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً، قال عمر: « ما أعلم منها إلا ما تعلم» (١)

- \* يقول الله سبحانه في هذه السورة :
  - ﴿ إِذَا جَاءً نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾

يعنى إذا نصرك الله عز وجل وفتح عليك مكة، ﴿ وَرَأَيْتَ ﴾ يا محمد الناس يدخلون في دين الله ﴿ أَفْواَجًا ﴾ أى جماعات جماع ات، ورأيت الناس قد أقبلوا على الإسلام واعتنقوه ودخلوا فيه أفواجا : ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ فأكثر من التسبيح والاستخفار ﴿ وَاسْتَغْفَرْهُ ﴾ وسل الله أن يغفر لك ذنوبك :

﴿ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ أى يرجع على العباد بالرحمة بعد توبتهم من ذنوبهم ورجوعهم عنها ويقبل منهم توبتهم أى رجوعهم وإنابتهم إليه.

\* هذا ووجهة من قال إن السورة نعت إلى رسول الله عَلَيْهُ أجله «
أى أخبرته باقتراب موته وانتهاء أجله » أن الاستغفار مشروع فى ختام
الأعمال، ففى دبر الصلوات يشرع الاستغفار، وعند ختام المجالس يشرع
الاستغفار ففهم ابن عباس من ذلك أن أجل رسول الله عَلَيْهُ قد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٤٢٩٤ ).

اقترب .

\* هذا وقد كان النبى ﷺ بعد نزول هذه السورة عليه يقول في ركوعه وسجوده « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ».

\*\*\*

### ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها        | الكلهة     |
|---------------|------------|
| جماعات جماعات | أَفْوَاجًا |



## بِثِهُ إِنَّهُ الْحِجْزَالِ خِيرًا الْحِجْزَالُ

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَب وَتَب ۚ ① مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَب ﴿ آَ الْمَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَب ﴿ ۞ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَب ﴿ ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَسَد ﴿ ۞ ﴾

\* \* \*

نزلت هذه السورة في شأن أبى لهب عم رسول الله على واسمه عبدالعزى ابن عبدالمطلب، واسم امرأته العوراء بنت جميل، نزلت لما دعا هذا المجرم الأثيم على رسول الله على وقال لله على المحمد، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما نزلت:

﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ صعد النبى ﷺ على الصفا فجعل ينادى «يا بنى عدى » لبطون قريش ـ حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال : « أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادى تريد أن تُغير عليكم أكنتم مصدقى » ؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال : « إنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد » فقال أبو لهب تباً لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا فنزلت: ﴿ تبت يُدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبّ ، مَا أَغْنَىٰ عَنهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾.

\* وقوله تعالى: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ أى هلكت وخسرت يداه: ﴿ وَتَبَّ يَدَا أَبِي لَهَبٍ مِ لَكَ وَعَسرت وَتَبَّ ﴾ أى وهلك هو الآخر. فقوله: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾

معناه أهلك الله أبا لهب وقد هلك، وخسرت يداه وقد خسر وبطل سعيه وقد هلك هو الآخر: ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ ما أغنى عن هذا الطاغى الظالم ماله وولده، فلن ينفعه مال ولا ينفعه جاه ولن ينفعه أولاده لن ينفعوه فى الآخرة ، ولن ينفعوه فى قبره.

وسيقول هذا الكافر يوم القيامة : ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيَهُ (٢٨) هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيَهُ ﴾ وسيفر من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه وأخته وأخيه . هذا المجرم: ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾

أى سيدخل هذه النار ذات الشرر والتوقد والإحراق الشديد ويصلى بحرها

﴿ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ كذلك تلك المرأة الطاغية الكافرة الآثمة الظالمة، تلك المؤذية التي كانت تحمل الشوك وتضعه في طريق النبي عَلَيْ تلك المذنبة التي كانت تسعى بين الناس بالنميمة، تلكم المرأة التي كانت تنفق الأموال في عداوة رسول الله عَلَيْ حتى ذكر بعض العلماء أنها كانت تملك قلادةً من ذهب فأقسمت بالله لتنفقنها في عداوة رسول الله عَلَيْ فتوعدها الله بحبل من نار في عنقها يوم القيامة بدلاً من هذه القلادة، كما قال تعالى: ﴿ فِي جِيدِهَا حَبلٌ مِن مُسَدٍ ﴾ بدلاً من هذه القلادة، كما قال تعالى: ﴿ فِي جِيدِهَا حَبلٌ مِن مُسَدٍ ﴾

فقوله ﴿ فِي جِيدِهَا ﴾ أى في رقبتها وعنقها.

وقوله: ﴿ مِن مُسلَدٍ ﴾ أى من نار، وقيل من ليف، وقيل من حديد فالحاصل أن هذه المرأة كان في عنقها شيء تستعمله في عداوة رسول الله ﷺ فمن العلماء من قال إن هذا الشيء هو قلادة باعتها وأنفقت ثمنها في عداوة رسول الله ﷺ، ومنهم من قال إنها كانت تحتطب وتجعل حبلاً من ليف في عنقها تربط به الشوك الذي تلقيه في طريق رسمول الله ﷺ، وهذه المرأة هي الأخرى تبت وهملكت وخسرت، تبت وتبت يداها .

\* \* \*

# ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| محناها           | वर्णस्री |
|------------------|----------|
| هلکت ـ خسرت      | تبَّت    |
| عنقها ــ رقبتها  | جِيدِها  |
| نار _ لیف _ حدید | مُسك     |

## بِنِيْمُ لِسَالِحَ الْجَعَيْنَ

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُنُواً أَحَدٌ ۞ ﴾ لَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ۞ ﴾

#### \* \* \*

\* هذه السورة الكريمة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن.

ففى صحيح البخارى (۱) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ : ﴿ قَلْ هُو َ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ يرددها فلما أصبح جاء إلى النبى ﷺ فذكر له ذلك فكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله ﷺ: « والذى نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ».

\* وفى صحيح مسلم (٢) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال: « أيعجز أحدكم أن يقرأ فى ليلة ثلث القرآن،قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن، قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ».

وفى رواية لمسلم « إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءًا من أجزاء القرآن »

\* وفى صحيح مسلم (٣) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال:

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۳۷۵) ومسلم(۸۱۳).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۸۱۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم(٨١٢).

قال رسول الله ﷺ: « احشدوا فإنى سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض إنى أرى هذا خبر جآءه من السماء فذاك الذى أدخله ثم خرج نبى الله ﷺ فقال إنى قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن "(').

\* وقد ورد في فضلها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة (٢) رضى الله عنها أن النبي على بعث رجلاً على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي على فقال سلوه لأى شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن اقرأ بها، فقال النبي على أخبروه أن الله يحبه.

\* وكان النبى ﷺ يقرأ بهذه السورة فى مواطن شتى فكان يقرأ بها فى ركعة الثانية من كلٍ من نافلة الفجر وسنة المغرب وركعتى الطواف، وكان يقرأها عند النوم وفى أذكار الصباح والمساء ويحث على قراءتها دبر الصلوات.

\* يقول الله عز وجل في هذه السورة ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ قل يا محمد للخلق أجمعين، وقل لهؤلاء المشركين أن الله عز وجل واحد لا

<sup>(</sup>۱) ومعنى كونها تعدل ثلث القرآن ذكره النووى فقال:قال القاضى:قال المازرى قيل معناه أن القرآن على ثلاثة أنحياء قصص وأحكام وصفات لله تعالى ،و(قل هو الله أحد) متمحضة للصفات فهى ثلث وجزء من ثلاثة أجزاء.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷۳۷۵ ) ومسلم (۸۱۳ ).

شريك له ليس في الكون إله غيره ولا معبود سواه ف ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾

ولا خالق إلا هو ولارب سواه.

﴿ اللّهُ الصَّمَدُ ﴾ الذي يصمد إليه الخلق ويقصدونه في حوائجهم ومسائلهم فلا يقدر على قضائها إلا هو،الصمد الذي انتهت إليه السيادة في كل شيء، والصمد المصمت الذي لاجوف له، والصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، وهو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد .

﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾ ليس له ولد وليس له والد، وقد تضافرت الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى ليس له ولد، ومن هذه الأدلة ما يلى.

\* قوله : ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ ﴾

\* قوله تعالى:

﴿ أَلا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (۞ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ﴾

\* قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (۞ لَقَدْ جَئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۞ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مَنْهُ وَتَنشَقُ الأَرْضُ وَتَخِرُ الْجَبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴾

أن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۞ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴾

\* قوله تعالى: ﴿ قَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾

\* قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ﴾

- \* قوله تعالى: ﴿ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحَبَةٌ ﴾
- \* قوله تعالى: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ ﴾
  - \* قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ﴾
- \* قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلَ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾
  - \* قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنيُّ ﴾
    - \* قوله تعالى:

﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدهِ الْكَتَابَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عَوجًا ۞ قَيْحَمًا لَيُنذَر بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنهُ وَيُبَشِرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتُ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۞ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۞ وَيُنذَر الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۞ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عَلْمٍ وَلا لآبَائِهِمْ كَبُرَتُ كَلَمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذَبًا ﴾

\* وقوله تعالى: ﴿ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لِأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشْلُقُ مَا يَشْلُقُ مَا يَشْلُهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾

\* وقوله تعالى: ﴿ وأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَخَّذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا ﴾ \* وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمُسيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴾ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴾

\* وقوله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْده ليَكُونَ

لِلْعَالَمِينُ نَذِيرًا ۞ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ﴾ \* وقوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾

\* وقوله تعالى : ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾

أى لم يكن له قريب ولا نسيب ولا صهر، ولم يكن له شبيه ولا مثيل ولا نظير ولا كفؤ ، فلا يكافئه أحدٌ سبحانه وتعالى .

\* \* \*

## ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                                                                     | الكلهة    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| السيد الذي انتهت إليه السيادة ـ الذي لأ يُصمد إليه لقضاء الحوائج ـ الذي لا | الصَّمَدُ |
| جوف له .                                                                   |           |
|                                                                            |           |

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ خَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞ ﴾

#### \* \* \*

ورد في فضل هذه السورة مع سورة الناس جملة أحاديث وكان النبي عَلَيْ يقرأ بهما في مواطن شتى فمن ذلك، ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه، قال: قال رسول الله عَلَيْ: « ألم تر آيات أُنزلت الليلة لم يُر مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس »(١). وفي لفظ آخر عند مسلم: « أُنزل أو أُنزلت على آيات لم يُر مثلهن قط المعوذتين».

\* وعند أبى داود والنسائى من حديث عقبة بن عامر أيضاً قال أمرنى رسول الله ﷺ أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة (٢).

\* وأخرج الترمذى وأبو داود والنسائى (٣) من حديث عبدالله بن خبيب قال: «خرجنا فى ليلة مطر وظلمة نطلب النبى الله ليسلم لنا

<sup>(</sup>١) مسلم مع النووي (٦/ ٩٦)

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٢/ ١٨١) والنسائي (٣/ ٩٦) بإسناد حسن .

 <sup>(</sup>۳) أخرجه التسرمذى (۳۵۷۵) وقال هذا حديث حسن صحيح غريب، وأبو داود (۲۸۰۵)
 والنسائى (۸/ ۲۵۰).

فأدركناه فقال قل فلم أقل شيئاً ثم قال قل فلم أقل شيئاً ثم قال قل، قل فلم أقل شيئاً ثم قال قل، قلت يا رسول الله ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسى وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء».

\* وفى الصحيحين (۱) من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى وفى الصحيحين الله فراشه نفث فى كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعاً ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده، قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرنى أن أفعل ذلك به .

\* وفى صحيح مسلم من حديث عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله عنها قالت الله عنها قالت كان مسول الله عنها أذا مرض أحد من أهله نفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدى (٢).

\* يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾ أى ألجأ واستجير وأعتصم وألوذ برب الفلق، وهو الصبح وما يأتى معه من النور والضياء ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ أى من شر كل شيء خلقه الله، إنس كان أو جان أو سباع كانت أو هوام، أو ريح أو صاعقة أو دابة أو بلاء.

﴿ وَمِن شُرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ أى ومن شر الليل إذا أقبل بظلامه ودخل وذلك لأن الشياطين تنتشر ليلاً كما قال عليه الصلاة والسلام:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (مع الفتح ١/ ٢٠٩) ومسلم في الطب(٥: ٣) .

<sup>(</sup>٢) مسلم (حديث ٢١٩٢).

« إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله • • • • الحديث وفيه فإن الشياطين تنتشر حينئذ • • • • »(١).

وكذلك المهوام والسباع تخرج من أماكنها وأهل الشر والفساد ينبعثون وعلى قول من قال إن الغاسق إذا وقب هو الثريا فقالوا إن الشريا إذا سقطت كثرت الأسقام والطواعين، والله أعلم. وكما أن الغاسق إذا وقب يطلق على الليل إذا دخل، فكذلك يُطلق على القمر أيضاً، وذلك لما أخرجه الترمذي(٢) بإسناد حسن من حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: « أخذ النبي على بيدى فنظر إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذى بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب». فالقولان متلازمان فإذا جاء القمر فقد أقبل الليل.

أما قوله : ﴿ وَمِن شَرَّ النَّفَّاثَات في الْعُقَد ﴾

ففيه استعاذة من السواحر اللواتي ينفثن (أي يتفلن) عند سحرهن في عقد الخيط التي يعقدونها ويسحرون بها.

أما قوله: ﴿ وَمِن شُرِّ حَاسِد إِذَا حَسَدَ ﴾ فالحسد هو تمنى زوال النعمة عن الآخرين، والحسد بهذا الوصف الذى وصفناه مذموم كله، لكن هناك من الحسد ما هو مباح ، وهو الذى يسميه العلماء الغبطة وهو أن تتمنى لنفسك مثل النعمة التى أنعم الله بها على غيرك

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ( مع الفتح ۱۰/۸۸ ) ومسلم(۱۳/۱۳) من حديث جابر رضى الله عنه مرفوعاً .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٩/ ٣٠٢).

من غير زوالها عن صاحبها ، فإذ كانت في أمور الدنيا كانت مباحة وإن كانت في أمور الطاعات في مستحبة ، ومن ذلك ما أخرجه البخاري (١) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله على قال: « لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فيهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعمل مورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق ، فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان مثل ما يعمل ، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق ، فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان مثل ما يعمل ».

وما أخرجه البخارى ومسلم (٢) من حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله على يقول: « لا حسد إلا على اثنتين: رجلٌ آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل ، ورجلٌ أعطاه الله مالاً فهو يَتَصد قُ به آناء الليل وآناء النهار ».

وما أخرجه البخارى ومسلم (٣) من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال النبى ﷺ: « لاحسد (٤) إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلّط (٥) على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (حديث ۲۲ ٥٠).

<sup>(</sup>۲) البخاري حديث ( ٥٠٢٥) ، ومسلم ( حديث ٨١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( حديث ٧٣)، ومسلم ( حديث ٨١٦).

<sup>(</sup>٤) قوله ( لا حسد ) أى لاحسد محمود إلا فى خصلتين ، قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقال النووى رحمه الله (٢/ ٤٦٤): والمراد بالحديث لا غبطة محبوبة إلا فى هاتين الخصلتين وما فى معناهما.

<sup>(</sup>٥) الحافظ ابن حجر رحمه الله (فتح البارى ١/١٦٧): وعُبِّر بالتسليط .

#### يقضى بها ويُعُلمها ».

هذا وهناك بعض الوسائل التي يندفع بها شر الحاسد عن المحسود. ومن هذه الوسائل مايلي:

أولا: التوكل على الله: وقوله حسبنا الله ونعم الوكيل، فقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه فَهُو حَسْبُهُ ﴾

ففى صحيح البخارى من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: ﴿ حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾ قالها ابراهيم عليه السلام حين أُلقى فى النار، وقالها محمد ﷺ حين قالوا: ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾

قال ابن القيم رحمه الله:

والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، وهو من أقوى الأسباب في ذلك فإن الله حسبه أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لابد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبداً.

ثانيا: تقوى الله سبحانه وتعالى :فإن الله قال: ﴿ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطٌ ﴾

فالصبر وتقوى الله سبحانه وتعالى يدفعان كيد الكائدين ومكر الماكرين، وقد قال رسول الله ﷺ لعبد الله بن عباس رضى الله عنهما

« احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك »(١).

ثالثاً: التعوذ بالله من شر هذا الحاسد وكل حاسد: وذلك بقراءة المعوذات . ففى سنن الترمذى وسنن الهنسائى من حديث معاذ بن عبدالله بن خبيب عن أبيه قال خرجنا فى ليلة مطيرة وظلمة شديدة نظلب رسول الله على يُصلى لنا قال فأدركته فقال «قل » فلم أقل شيئاً ثم قال «قل » فلم أقل شيئاً قال «قل» فقلت ما أقول قال «قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء»(٢).

رابعاً: عدم إخبار الحاسد بنعمة الله على العبد: كما قال يعقوب ليوسف: ﴿ يَا بُنيَّ لا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ﴾

ومن هذا الباب ما أخرجه البخارى ومسلم من حديث أبى قتادة رضى الله عنه قال سمعت النبى عَلَيْهُ يقول: « الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يُحب »

خامساً: الصبر على الحاسد والإحسان إليه:

كما قال تعالى: ﴿ وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلَى خَمِيمٌ (٣٤) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ

<sup>(</sup>١) صحيح وقد تقدم.

<sup>(</sup>۲) صحيح وقد تقدم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( مع الفتح ١١/ ٤٣٠ ) ومسلم ص١٧٧٢)

### الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظِّ عَظيمٍ ﴾

سادساً: الاستغفار من الذنوب التي كانت سبباً في تسلط هذا الحاسد عليك سابعاً: ومن أسباب دفع الحسد والعين عن المحسود اغتسال الحاسد ( أعنى غسل بعض أعضائه ) وصب ماءه على المحسود. ففي صحيح مسلم (۱) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي علي أنه قال: « العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغتسلوا»

\* وفى سنن أبى داود بإسناد صحيح عن عائشة قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين.

\* وأيضاً قد تقدمت قصة عامر بن ربيعة من سهل بن حنيف وفيها أن عامراً غسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة (٢) إزاره في قدح ثم صبً عليه. فراح سهل مع الناس ليس به بأس.

قال النووى فى شرح مسلم: وصفة وضوء العائن عند العلماء أن يؤتى بقدح ماء ولا يوضع القدح فى الأرض، فيأخذ منه غرفة فيتمضمض بها ثم يمجها فى القدح ثم يأخذ منه ما يغسل وجهه ثم يأخذ بشماله ماءاً يغسل به كفه اليمنى ثم بيمينه ماء يغسل به مرفقه

<sup>(</sup>١) مسلم حديث (١٧١٩).

<sup>(</sup>٢) قال عياض: المراد بداخله الإزار ما يلى الجسد من الإزار، وقيل : أراد موضع الإزار من الجسد، وقيل : أراد وركه لأنه معقد الإزار، وقيال المازرى: المرأد بداخله الإزار الطرف المتدلى الذى يلى حقوه الأيمن. نقله الحافظ فى الفتح.

الأيسر، ولا يغسل ما بين المرفقين والكعبين ثم يغسل قدمه اليمنى ثم اليسرى على الصفة المتقدمة وكل ذلك في القدح ثم داخلة إزاره وهو الطرف المتدلى الذي يلى حقوه الأيمن، وقد ظن بعضهم أن داخلة الإزار كناية عن الفرج، وجمهور العلماء على ما قدمناه، فإذا استكمل هذا صبه من خلف على رأسه، وهذا المعنى لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه وليس في قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات فلا يدفع هذا بألا يعقل معناه.

ثامناً: الرقية، فهي من أسباب دفع الحسد .

\* ففى صحيح مسلم (۱) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن جبيريل أتى النبى ﷺ في قيال: يا مسحمد اشتكيت؟ فقال: «نعم»قال: «باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد (۲) الله يشفيك باسم الله أرقيك».

\* وفيه من (٣) حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت كان إذا اشتكى رسول الله ﷺ رقاه جبريل قال: « باسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذى عين ».

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۶/ ۱۷۰ ).

<sup>(</sup>۲) في رواية للترمذى: « وعين حاسدة بسم الله أرقيك والله بشفيك» قال النووى في شرح مسلم: وقوله « من شر كل نفس » قبل يحتمل أن المراد بالنفس الآدمى، وقبل يحتمل أن المراد بها العين فإن النفس تطلق على العين، وقال: رجل نفوس إذا كان يصيب الناس بعينه كما قال في الرواية الأخرى « من شر كل ذي عين » ويكون قوله: « أو عين حاسد » من باب التوكيد بلفظ مختلف أو شكاً من الراوى في لفظه، والله أعلم. (٣) مسلم (١٤٨/١٤).

\* وتقدم حديث عائشة رضى الله عنها وفيه أن رسول الله ﷺ كان يأمرها أن تسترقى من العين (١) .

\* وفى صحيح البخارى (٢) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان النبى عَلَيْ يعوَّذ الحسن والحسين ويقول: «إن أباكما كان يُعوِّذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة (٣) ومن كل عين لامة (٤)

تاسعاً: تجريد التوحيد:

ومن أسباب دفع الحسد تجريد التوحيد.

وقد ختم به ابن القيم رحمه الله بحثه في أسباب دفع الحسد عن المحسود وقال: وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب وهو تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم والعلم بأن هذه الآلات بمنزلة حركات الرياح وهي بيد محركها وفاطرها وبارثها ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه فهو الذي يمسن عبده بها وهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد سواه، قال تعالى: ﴿ وَإِن يُمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاً هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادً لَفَضْله ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( مع الفتح ۱/۱۹۹) ومسلم (۱۸۳/۱۶).

<sup>(</sup>۲) البخاري (مع الفتح ۱۰/ ۸۸)

<sup>(</sup>٣) الهامة: واحدة الهوام من ذوات السموم، وقيل: كل ما له سم يقتل، فأما ما لا يقتل سمه فيقال له السوام، وقيل: المراد كل نسمة تهم بسوء. قاله الحافظ.

<sup>(</sup>٤) نقل الحافظ عن الخطابي قوله: المراد به كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل .

وقال النبي ﷺ لعبدالله بن عباس رضي الله عنهما :

« واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يـنفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قدكتبه الله عليك »(۱)

فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه، وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه منه وخرج من قلبه اهتمامه به واشتخاله به وفكره فيه وتجرد لله محبة وخشية وإنابة وتوكلاً واشتغالاً به عن غيره فيرى أن إعماله فكره في أمر عدوه وخوفه منه واشتغالاً به من نقص توحيده وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل والله يتولى حفظه والدفع عنه فإن توحيده لكان له فيه شغل شاغل والله يتولى حفظه والدفع عنه فإن الله يدافع عن الذين آمنوا فإن كان مومناً بالله فالله يدافع عنه ولابد، وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه فإن كمل إيمانه كان دفع الله عنه أثم دفع، وإن مزج مزج له وإن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة كما قال بعض السلف:

من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة، ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة (٢)، ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة فالله له من الأمنين، قال فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين، قال

<sup>(</sup>١) تقدم.

<sup>(</sup>٢) هذا الأخير يحتاج إلى دليل، وإن كان في حديث الثلاثة الذين دخلوا المسجد ٠٠ وفيه قول رسول الله ﷺ « أما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه » ما يشهد لهذا المعنى .

بعض السلف: من خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء.

\* هذه أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر وليس له أنفع من التوجه إلى الله وإقباله عليه وتوكله عليه وثقته به، وأن لا يخاف معه غيره بل يكون خوفه منه وحده ولا يرجو سواه بل يرجوه وحده فلا يعلق قلبه بغيره ولا يستغيث بسواه ولا يرجو إلا إياه، ومتى علق قلبه بغيره ورجاه وخافه وكل إليه وخُذِلَ من جهته فمن خاف شيئاً غير الله سلط عليه ومن رجا شيئاً سوى الله خذل من جهته وحُرِم خيره، هذه سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلاً . وهو العاشر .

\*\*\*\*

## ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| معناها                                                 | الكلمة                                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| الجا _ استجير _ اعتصم<br>الصبح<br>مظلم _ الليل _ القمر | أَعُوذُ<br>الْفَلَقِ<br>غَاسِقِ<br>وَقَبَ |
| دخل وأقبل بظلامه<br>السواحر اللواتى ينفثن<br>عقد الخيط | وقب<br>النَّفَّاثَاتِ<br>الْعُقَدِ        |

﴿ قُلْ أَعُـوذُ بِرَبِ النَّاسِ ۞ مَلِكِ النَّاسِ ۞ إِلَهِ النَّاسِ ۞ مِن شَـرِّ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ ۞ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۞ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۞ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۞ ﴾

#### \* \* \*

قوله تعالى ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ ﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴿ النَّاسِ ﴾ معناه ألجأ وأعتصم وأستجير وألوذ برب الناس وملكهم وإلههم الذى هو معبودهم الحق الذى له العبادة الحقة دون من سواه، استعيذ به:

### ﴿ مِن شُرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴾

وهو الشيطان، ذلكم الشيطان الذي هو الجناس الذي يخنس ويختفى عند ذكر الله عز وجل ، ذلكم الوسواس الذي يحدث في النفس ، فالوسوسة هي الحديث سراً وهي الحديث الخفي، والوسواس كثير الوسوسة، أستعيذ بالله من شر شيطان الإنس وشيطان الجن فكلاها يوسوس وكلاهما شيطان، قال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإنسِ والْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ولَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾

وها هي جملة من الحروز التي يحترز بها العبد من الشيطان: الحرز الأول: ذكر الله عز وجل: فقد أخرج الإمام أحمد (۱) رحمه الله بسند صحيح من حديث الحارث الأشعرى رضى الله عنه أن نبى الله على قال: « إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن » فذكر الحديث وفيه: « وآمر كم بذكر الله عز وجل كثيراً، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في أثره فأتى حصناً حصيناً فتحصّن فيه وإن العبد احصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل ».

وأخرج البخارى ومسلم (٢) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: « يَعقَدُ الشيطانُ على قافية رأس أَحَدكُم \_ إذا هو نام \_ ثلاث عُقد يَضرب على كلّ عُقدة مكانها: عليك ليلٌ طويلٌ، فارقد ، فإن استيقظ فَذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عُقدة، فإن صلى انحلت عُقدة، فإن خيث النّفْس، وإلا أَصْبَح خبيث النّفْس، وإلا أَصْبَح خبيث النّفْس كسلان ً »

الحرز الثاني : الإيمان بالله والتوكل عليه

قال الله سبحانه: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَـوَ كَلُونَ ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَـوَلُوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ( ٤/ ١٣٠ ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ( مع الفتح ٢/ ٢٤ ) ومسلم ( مع النووي ٦/ ٦٥ ).

<sup>(</sup>٣) قال بعض العلماء معناه ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه بل كلما أذنبوا تابوا ، وقيل المعنى لا حجة له عليهم .

وقال عز وجل : ﴿ وَمَن يَتُوكُّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ ﴾

فمن توكل على الله كفاه الله شر كل شيء وإن كادته السموات والأرض، وجعل له ربه من كل ضيق مخرجاً، ومن كل هم فرجاً.

\* ومن هذا الباب ما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال:

كنت خلف رسول الله على يوماً فقال: « يا غلام إنى أعلمك كلمات:

احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف »(۱).

الحرز الثالث: قل هو الله أحد والمعوذات صباحاً ومساءً.

أخرج أبو داود والترمذى والنسائى (٢) من حديث عبدالله بن خبيب رضى الله عنه قال: خرجنا فى ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله ﷺ يصلى لنا فأدركته فقال: «قل»: فلم أقل شيئاً، ثم قال: «قل»: فلم أقل شيئاً، قال: «قل» فقلت: ما أقول ؟ قال: «قل هو الله أحد والمعوذتين حين تُمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء».

<sup>(</sup>١) تقدم .

<sup>(</sup>٢) النسائي (٢/٩/٨ ) والترمذي ( مع التحفة ٢٨/١ ) وإسناده حسن .

الحسرز الرابع: قسراءة قل هو الله أحسد والمعسوذات دومساً وعند الاحتياج.

\* وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: بينا أنا أقود برسول الله وعن عقبة فى غروة إذ قال: « ياعقبة قل ». فاستمعت، ثم قال: « ياعقبة قل » فاستمعت، ثم قال: « قل هو الله عقبة قل » فاستمعت، فقالها الثالثة، فقلت: ما أقول؟قال: « قل هو الله أحد » فقرأ السورة حتى ختمها ، ثم قرأ: قل أعوذ برب الناس فقرأت معه حتى ختمها معه حتى ختمها ، ثم قال: « ما تعوذ بمثلهن أحد » (۱).

وفي رواية « ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما ».

الحرز الخامس: الأستعادة من همزات الشياطين وأن يحضرون.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ اللهُ عَالَى: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَن يَحْضُرُون ﴾ (٩٧) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُون ﴾

عن الوليد بن الوليد رضى الله عنه أنه قال: يا رسول الله إنى أجد وحشة، قال: « فإذا أخذت مضجعك فقل:أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ، فإنه لا يضرك وبالحرى أن لا يقربك»(٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٨/ ٢٥١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد بإسناد مرسل لكن له شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله عليه يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع: « بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، وأخرجه أحمد أيضاً وكذلك الترمذي وقال حسن غريب.

الحرز السادس: صلاة أربع ركعات أول النهار .

\* أخرج أحمد بإسناد (۱) حسن من حديث نعيم بن همار الغطفانى رضى الله عنه قال: قال رسول الله على الله عنه قال ربكم تبارك وتعالى: ابن آدم صل لى أربع ركعات أول النهار أكفك آخره ».

الحرز السابع :تعويذ الصبيان.

قالت امرأة عمران لما وضعت مريم : ﴿ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان النبى ﷺ يعوِّذ الحسن والحسين ويقول: « إن أباكما كان يعوِّذ بها إسماعيل وإسحاق:أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة (٢) ومن كل عين لامه "(٣) أخرجه البخارى(٤).

ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخارى ومسلم (٥) من حديث جابر بن عبدالله رضى الله قال:

قال رسول الله عَلِيْةِ: ﴿ إِذَا كَانَ جُنْحُ (١) الليل ـ أو أمْسَيْتُم ـ فَكَفُّوا

<sup>(</sup>١) انظر المسند (٥/ ٢٨٦) وأبو داود (٦٣/٢).

<sup>(</sup>٢) الهامة: واحدة الهوام ذوات السموم ، وقيل: كل ما له سم يقتل فأما ما لا يقتل سمه فيقال له السوام، وقيل: المراد كل نسمة تهم بسوء قاله الحافظ .

<sup>(</sup>٣) قال الخطابي:المراد به كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل .

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦/ ٨٠٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح، وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٦) أجنح الليل إذا أقبل بظلامه .

صبيانكم فإن الشيطان<sup>(۱)</sup> ينتشر حينئذ، فإذا ذَهَبَ ساعة من الليل فَخلُّوهم<sup>(۱)</sup> وأَغْلِقُوا الأبوابَ واذكروا اسم الله، وخمَّروا<sup>(۳)</sup> آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئاً، وأطفئوا مصابيحكم»<sup>(٤)</sup>.

وفى بعض روايات مسلم: « فإن الشيطان لا يحل سقاءً ولا يفتح باباً ولا يكشف إناءً ».

الحرز الثامن: حرز عند الصباح وفي المساء،

<sup>(</sup>۱) في رواية « الشياطين »

<sup>(</sup>٢) في رواية فحلوهم، وفي رواية فخلوهم بالخاء المعجمة .

<sup>(</sup>٣) خمروا: أي غطوا .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث من الأحاديث التى غفل عنها وعن العمل بها كثير من صالحى المسلمين فضلاً عن عوامهم، ولو أمعنوا النظر فيه وأقبلوا على العمل به لنجوا من أخطار كثيرة هم وذرياتهم وأموالهم، ولعافاهم الله فى أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم فلا يجعلوا للشيطان عليهم سبيلاً ولا على أولادهم من وفى بعض طرق الحديث: «لا ترسلوا مواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس ».

قال النووى رحمه الله: هذا الحديث فيه جمل من آداب الخير والآداب الجامعة لمصالح الآخرة والدنيا فأمر عليه بهذه الآداب التي هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان، وجعل الله عز وجل هذه الأسباب أسباباً للسلامة من إيذائه فلا يقدر على كشف إناء ولا حل سقاء ولا فتح باب ولا إيذاء صبى وغيره إذا وجدت هذه الأسباب.

وقال ابن الجسوزى: إنما خيف على الصبيبان في تلك الساعـة لأن النجاسة التي تــلوذ بها الشياطين موجودة معهم غالباً .

والذكر الذي يحرر منهم مفقود من الصبيان غالباً والشياطين عند انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق بـ فلذلك خيف على الصبيان في ذلك الوقت، والحكمة في انتشارهم حينئذ أن حركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهار، لأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيره، وكذلك كل سواد، ولهذا قال في حديث أبي ذر فما يقطع الصلاة؟=

فقد صح عن عثمان بن عفان (۱) رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: « من قال بسم الله الذي لا يَضُرُ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يُصبح، ومن قالها حين يُصبح لم تُصبه فجأة بلاء حتى يُمسى ...

\* ومن ذلك أيضاً ما روى في الصحيحين (٢)

\* عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرٌ في يوم مائة مرة كانت له عدل عَشْر رقاب، وكُتبَت له مائة حسنة ومُحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يَومَهُ ذلك حتى يُمسى، ولم يأت أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا أحدٌ عمل أكثر من ذلك »

\* ومن ذلك أيضاً ما أخرجه مسلم (٢) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا أمسى قال:

« أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم أسألك خير هذه

<sup>=</sup> قال: « الكلب الأسود شيطان » أخرجه مسلم .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (مع التحقة ٩/ ٢١٧) وأحمد (٤/ ١٢٢ و ١٢٥) والنسائي (الاستعادة ٥٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٦/ ٢٣٨) ومسلم (١٧/١٧) .

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٧/ ٤١).

الليلة (۱) وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها،اللهم إنى أعوذ بك من الكسل وسوء الكِبرِ،اللهم إنى أعوذ بك من عذابٍ فى النار وعذاب فى القبر ».

ومن ذلك أيضاً ما أخرجه أبو داود والترمذي (٢) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال أبو بكر: يا رسول الله مُرنى بشىء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت ؟ قال: «قل: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شىء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسى وشر الشيطان وشر كه (٣) قال: قُلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك »

الحرز التاسع: الاستعادة بالله عند قراءة القرآن

\* قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيم ﴾ الشَّيْطَانِ الرَّجيم ﴾

قال ابن كثير رحمه الله:

والمعنى في الاستعادة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارىء قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر.

<sup>(</sup>١) في رواية: « رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها » وفي نفس الرواية ٠٠٠ وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: « أصبحنا وأصبح الملك لله ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٩/ ٣٣٥) وأبو داود (٦٧ ٥٠) بإسناد صحيح .

 <sup>(</sup>٣) قال المباركفورى: الشرك: بكسر الشين وسكون الراء أى ما يدعو إليه من الإشراك
 بالله، ويروى بفتحتين أى مصائده وحبائله التى يفتتن بها الناس

الحرز العاشر: التفل عن اليسار لدفع شيطان الصلاة

فقد أخرج مسلم من طريق أبى العلاء (١) أن عثمان بن أبى العاص أتى النبى ﷺ فقال يا رسول الله إن السيطان قد حال بينى وبين صلاتى وقراءتى يلبسها على (٢) فقال رسول الله ﷺ:

« ذاك شيطان يُقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوَّذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثاً » قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عنى

الحرز الحادى عشر: التعوَّذ بالله عند وسوسة الشياطين والملحدين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال رسول الله ﷺ: « يأتى الشيطانُ أحدكُم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ من خلق ولينته »(٣)

<sup>(</sup>١) ظاهر الحديث هنا الإرسال إلا أن مسلماً عقبه بالرواية الموصولة والحديث أخرجه مسلم (١٨٩/١٤).

<sup>(</sup>٢) قال النمووى رحمه الله: ومعنى « حال بينى وبينها » أى نكدنى فيها ومنعنى لذتها والفراغ للخشوع فيها.

وقال رحمـه الله أيضاً: وفي هذا الحديث اسـتحباب التـعوذ من الشيطان عند وسوسـته مع التفل عن اليسار ثلاثاً.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الواجب على المسلم، واجب عليه الايتمادى فى التفكيس فى ذلك ولا يدع للشيطان على نفسه سبيلا، وعليه أيضاً أن يتفكر فى مخلوقات الله تعمالي فقد وصف الله سبحانه أولى الالباب بانهم ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطلاً سُبْحَانَكَ فَقَنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ هَذَا بَاطلاً سُبْحَانَكَ فَقَنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾

قال الحافظ قوله: ( ولينته ) أى عن الاستسرسال فى ذلك بل يلجأ إلى الله فى دفعه، ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة فينبغى أن يجتهد فى دفعها بالاشتغال بغيرها. =

وفى بعض طرقه: « فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل آمنت بالله»، وفى بعضها: « فليقل آمنت بالله ورسله ».

الحرز الثاني عشر: قراءة سورة البقرة.

ففى صحيح مسلم (۱) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله على الله عنه أن رسول الله على الله على

الحرز الثالث عشر: وهو حرز يُحفظ به البيت ويُحفظ به الطعام من الشيطان ألا وهو ذكر الله عند دخول البيت وعند الطعام.

ففى صحيح مسلم (٢) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه سمع النبى ﷺ يقول: « إذا دخل الرجل بيتَه فذكر الله عند دخُوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عَشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخُوله قال الشيطان: أدركتُم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتُم المبيت والعَشاء ».

<sup>=</sup> قال الخطابى: وجه هذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس ببذلك فاستعاذ الشخص بالله منه وكف عن مطاولته فى ذلك اندفع، قال: وهذا بخلاف ما لو تعرض أحد من البشر بذلك فإنه يمكن قطعه بالحجة والبرهان، قال: والفرق بينهما أن الآدمى يقع منه الكلام بالسؤال والجواب والحال معه محصور، فإذا راعى الطريق وأصاب الحجة انقطع، وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاء، بل كلما ألزم حسجة زاغ إلى غيرها إلى أن يفضى بالمرء إلى الحيرة نعوذ بالله من ذلك .

<sup>\*</sup> والحديث أخرجه البخارى (٦/ ٣٣٦) ومسلم(٢/ ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>۱) مسلم (مع النووى ٦/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٣/ ١٩٠ مع النووي).

الحرز الرابع عشر: وهو حرز يقوله من نزل منزلاً ، إلا وهو قول (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق )

فأخرج مسلم (٣) في صحيحه من حديث خولة بنت حكيم السلمية رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « إذا نزل أحدُكُم منزلاً فليقل: أعُوذُ بكلمات الله التامات من شرِّ ما خلق فإنه لا

<sup>(</sup>١) مسلم ( مع النووي ١٨٧/١٣ ).

<sup>(</sup>۲) فى رواية: كانها « تطرد » يعنى لشدة سرعتها قاله النووى، وعند مسلم رواية من حديث جابر مرفوعاً: « إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدرى في أى طعامه تكون البركة ».

قال النووى رحمه الله: فيه التحذير من الشيطان والـتنبيه على ملازمته للإنسان في تصرفاته فينبغي أن يتأهب له ويحترز منه ولا يغتر بما يزينه له .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( مع النووي ١٧/ ٣١ ) .

## يضره شيء حتى يرتحل منه »

الحرز الخامس عشر: (حرز يُقال عند الجماع)

أخرج البخارى ومسلم من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: قيال رسول الله ﷺ: « لو أن أحَدهم إذا أراد أن يأتى (١) أهلَه قال: بسم الله اللهم جنبنا (٢) الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره (٣) شيطان أبداً » .

الحرز السادس عشر:قراءة الآيتين الآخيرتين من سورة البقرة.

أخرج البخارى ومسلم من حديث أبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه قال قال النبى ﷺ: « من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاة »(٤)

وأخرج الحاكم (٥) بإسناد صحيح من حديث النعـمان بن بشير رضى

<sup>(</sup>١) أي يجامع أهله.

<sup>(</sup>۲) في رواية: « جنبني ».

<sup>(</sup>٣) قيل: المعنى لم يفتنه عن دينه ويرده إلى الكفر وليس المراد عصمته من المعصية فإن كل بنى آدم خطاء ، وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه فى جماع أمه وقيل: المراد لم يطعن فى خاصرته عند ولادته، قلت: ويرد الأخير قول رسول الله ﷺ: « ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان ٠٠٠ إلا ما كان من مريم وابنها »

<sup>\*</sup> وفى الحديث الإشارة إلى ذكر الله ودعائه من الشيطان والتبرك باسم الله والاستعاذة به من جميع الأدواء وفيه الاستشعار بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه، وفيه إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله .

والحديث عند البخارى ( مع الفتح ٩/ ٢٢٨ ) ومسلم (١٠/ ٥ مع النووى)

<sup>(</sup>٤) قيل في معنى الحديث جملة أقوال ، منها أنهما كفتاه شر الشيطان والحديث أخرجه البخاري (٩١/٥٥) ومسلم (٩١/١٩).

<sup>(</sup>٥) الحاكم في المستدرك (١/ ٥٦٢) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي صحيح .

الله عنه قال: عن النبى ﷺ أنه قال: « إن الله تبارك وتعالى كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفى عام وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا تُقْرآن في دار فيقربها شيطان ثلاث ليال ».

### الحرز السابع عشر: (حروز عند النوم)

عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات(١) ومسح بهما جسده .

وفى بعض روايات البخارى (٢) ومسلم: كان إذا اشتكى نفث فى يديه بالمعوذات ومسح بهما جسده .

حرز آخر عند النوم: آية الكرسي .

عن أبى هريرة (٣) رضى الله عنه قال: وكلنى رسول الله على بحفظ زكاة رمضان فأتانى آت فجعل يحثو من الطعام فأخَذْتُه وقلت: والله لأرفعننك إلى رسول الله على عنه قال: إنى محتاج وعلى عيال ولى حاجَة شديدة قال: فخليت عنه فأصبحت فقال النبى على الله شكا حاجة هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟ » قال قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال: « أما إنه قد كذبك وسيعود»

<sup>(</sup>۱) المراد بالمعوذات قل هو الله أحــد والمعوذتان والحديث عند البخــارى (مع الفتح / ١٢٥

<sup>(</sup>۲) انظر البخاري (مع الفتح ۸/ ۱۳۱) ومسلم (مع النووي ۱۸۳/۱۶) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى معلقا ( مع الفتح ٤/ ٤٨٧)

فعرفت أنه سيعود لقول رسول اللبه ﷺ إنه سيعود فرصدتُه فجعل يحشو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنُّك إلى رسول الله عَلَيْ قال: دعنى فإنى محتاج وعلى عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لى رسول الله علي : « يا أبا هريرة ما فعل أسيرك ؟ » قلتُ: يا رسول الله شكا حاجةً شديدةً وعيالاً فـرحمتُـه فخليتُ سبيله. قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود» فرصدته الثالثة فجعل يحثو من الطعام فَاخِذَتُه فَقَلَت: لأرْفَعَنْكُ إلى رسول الله ﷺ وهذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت: ما هن؟قسال: إذا أويت إلى فسراشك فاقسرا آية الكرسى: ﴿اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تُصبح ، فخليتُ سبيله فأصبحت فقال لى رسول الله علي « ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال: «ماهى ؟» قلت قال لى: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكُرسي من أولها حتى تختم الآية ﴿ اللَّهُ لا إِلَهُ إِلاَّ هُـوَ الْحَيُّ الْقَيُّومَ ﴾ وقال لي: لن يزالَ عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تُصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال النبيُّ ﷺ: « أما إنه قد صدقك وهو كذوب ،تعلم من تخاطب مذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» قال: لا قال: « ذاك شيطان ». الحرز الثامن عشر: حرز عند دخول الخلاء

وأخرج البخارى ومسلم (۱) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال كان النبى ﷺ إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: « اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث ».

الحرز التاسع عشر: التعوُّذ بالله عند الغضب.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْعَلِيمُ ﴾

\* وفى الصحيحين (٢) من حديث سليمان بن صرد رضى الله عنه قال: كنت جالساً مع النبى ﷺ ورجلان يستبان فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبى ﷺ: ﴿إنى لأعلَمُ كلمةً لو قالها ذَهبَ عنه ما يجد ، لو قال: أعُوذُ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد ، فقالوا له: إن النبى ﷺ قال: تعوذ بالله من الشيطان ، فقال: وهل بى جنون ؟!

الحرز العشرون: التعوذ بالله عند سماع نباح الكلاب ونهيق الحمير. \* ففى الصحيحين (۲) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى عنال الله من فضله فإنها رأت عنال الله من فضله فإنها رأت ملكاً، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۰/ ۲٤۲ مع الفتح، ومسلم (حدثيث ۳۷۵)

<sup>(</sup>۲) البخاري ( مع الفتح ۱۰/ ٤٦٥ ) ومسلم (١٦٣/١٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري(مع الفتح ٦/ ٣٥٠) ومسلم(مع النووي ٤٦/١٧).

شيطانا».

وفى مسند الامام أحمد من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال قال رسول الله عليه: « إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير من الليل فتعوذوا بالله فإنها ترى مالا ترون »(١).

الحرز الحادى والعشرون: ترك الخلوة بالنساء

أخرج الإمام أحمد وعبد بن حميد من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « • • • ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما »(٢)

الحرز الثاني والعشرون ( حروز للرؤيا )

\* عن أبى قادة (٣) رضى الله عنه قال: قال النبى عَلَيْلَةُ: « الرُّويا الصالحة من الله، والحُلم من الشيطان ، فإذا حَلَم أحدُكُم حُلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرِّها فإنها لا تضرُّهُ ».

\* وفى رواية فى الصحيحين من طريق أبى سلمة قال (١٠): كنت أرى الرؤيا تمرضنى حتى سمعتُ النبيَّ عَلَيْتُ يقول: « الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأًى أحدُكُم ما يحب فلا يُحَدِّثُ به إلا من يُحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شرِّ الشيطان ، وليتفل ثلاثا ولا

أحمد (٥/ ١٩٣٥) وأبو داود (٥/ ٣٣١) وهو صحيح لشواهده .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه بتوسع في المنتخب لعبد بن حميد(بتحقيقي رقم ٢٣) وهو صحيح لغيره

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( مع النووى ١٥/ ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) البخاري (مع الفتح ۱۲/ ٤٣٠)، وقد تقدم.

يحدث بها أحداً فإنها لن تضره ».

\* وعن أبى سعيد (١) الخدرى رضى الله عنه أنه سمع رسول الله وعن أبى سعيد (١) الحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليها وليحدِّث بها وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هى من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره »

وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما عن رسول الله ﷺ أنه قال: « إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذى كان عليه»(٢)

\* وعن أبى هريرة (٢) رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال: ﴿ إِذَا التَربِ الزمانُ لِم تَكُدُ رؤيا المسلم تكْذُبُ، وأصدَقُكُم رؤيا أصدَقُكُم حديثاً ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة فرؤيا الصالحة بُشرى من الله ورؤيا تحزينٌ من الشيطان ورؤيا مما يُحدِّث المرءُ نفسه فإن رأى أحدُكم ما يكره فليقُم فليصلِّ ولا يُحدِّث بها الناسُ ».

الحرز الثالث والعشرون: الأذان

فقد أخرج البخاري ومسلم(١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

<sup>(</sup>۱) البخاري ( مع الفتح ۲۱/ ۳۲۹ ).

<sup>(</sup>Y) مسلم ( مع النووى 10/ · Y ).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۵/ ۲۰).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى (٢/ ٨٤) ومسلم ص ٢٩١).

أن رسول الله ﷺ قال: « إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط (۱) حتى لا يسمع التأذيبن، فإذا قُضى النداء أقبل. حتى إذا ثُوِّب بالصلاة أدْبر، حتى إذا قُضى التشويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا لما يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدرى كم صلى »(۱).

الحرز الرابع والعشرون: ترك قول لو المصحوبة بالاعتراض على القدر.

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « المؤمن القوى خير وأحب لله الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنى فعلت كان كذا وكذا ولكن قل: قد رالله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان »(٣) \*\*

<sup>(</sup>۱) وفى رواية لمسلم « إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته فإذا سكت صوته فإذا سكت رجع فوسوس فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس ».

<sup>(</sup>٢) فى بعض الروايات عند مسلم ريادة: فهنّاه ومنّاه وذكّره من حاجاته ما لم يكن يذكر . (٣) قال النووى رحمه الله: قال القاضى عياض قال بعض العلماء: هذا النهى إنما هو لمن قاله معتقداً ذلك حتماً، وأنه لو فعل ذلك لم تصبه قطعاً، فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى بأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله فليس من هذا، واستدل بقول أبى بكر رضى الله عنه فى الغار ( لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا ).

قال القاضى: وهذا لا حبجة فيه لأنه إنما أخبر عن مستقبل وليس فيه دعوى لرد قدر بعد وقوعه ، قال: وكذا جميع ما ذكره البخارى في باب ( ما يجوز من اللو ) كمحديث : «لولا حدثان عهد قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم »و« لو كنت راجماً بغير بينة لرجمت هذه » و« لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك » وشبه ذلك لا =

الحرز الخامس والعشرون: رد التثاؤب .

أخرج البخارى (۱) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ويكره التثاؤب فإذا عطَسَ أحدُكم وحَمد الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطَسَ أحدُكم وحَمد الله كان حقا على كل مُسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله، وأما التثاؤبُ فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان ».

وفى رواية لمسلم<sup>(۲)</sup>

: « إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم (٣) ما استطاع فإن الشيطان يدخل » وفي رواية: « فليمسك بيده ».

<sup>=</sup> اعتراض فيه على قدر فلا كراهة فيه لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا هذا المانع وعما هو في قدرته فأما ما ذهب فليس في قدرته، قال القاضي: فالذي عندى في معنى الحديث أن النهى على ظاهره وعمومه لكنه نهى تنزيه ويدل عليه قوله على الشيطان. هذا لو تفتح عمل الشيطان "أى يلقى في القلب معارضة القدر ويوسوس به الشيطان. هذا كلام القاضى.

قلت: وقد جاء من استعمال كلمة « لو » في الماضي قوله ﷺ: « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدي ».

وغير ذلك فالظاهر أن النهى إنما هو على إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه فيكون نهى تنزيه لا تحريم، فأما من قاله تأسفاً على ما فات من طاعة الله تعالى أو ما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذا فلا بأس به وعليه أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث والله أعلم .

<sup>\*</sup> والحديث أخرجه مسلم ( ٢١٥/١٦ ).

<sup>(</sup>۱) البخاري ( مع الفتح ۱۱/۱۰ ).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) قال النووى رحمه الله قوله: « فليكظم » الكظم هو الإمساك، قال العلماء: أمر بكظم التثاؤب ورده، ووضع اليد على الفم لئلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخول فمه، وضحكه منه.

الحرز السادس والعشرون:ذكره ابن القيم واستفاض فيه .

فقال: إمساك فضول النظر والكلام والطعام، ومخالطة الناس، فإن الشيطان إنما يستسلط على ابن آدم، وينال منه غرضه: من هذه الأبواب الأربعة فإن فضول النظر يدعو إلى الإستحسان، ووقوع صورة المنظور إليه في القلب، والاشتغال به، والفكرة في الظفر به.

فمبدأ الفتنة من فضول النظر، كما في المسند عن النبي ﷺ أنه قال:
« النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره لله أورثه
الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه »(١)

أو كما قال ﷺ .

فالحوادث العظام إنما هي كلها من فضول النظر، فكم من نظرة أعقبت حسرات لا حسرة ؟ كما قال الشاعر:

ومعظم النار من مستصغر الشرر في الشرد ألف السهام بلا قوس ولا وتر ؟

كل الحوادث مبداها من النظر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها

<sup>(</sup>١) في إسناده ضعف.

#### وقال الآخر:

وكنت مستى أرسلت طرفك رائداً رأيت السذى لا كُلَّهُ أنت قـــــادر

وقال المتنبى:

وأنا المذى جلب المنيسة طرفسه

### ولى من آبيات:

يا رامياً بسهام اللحظ محتهداً وباعث النظرف يرتاد الشفاء له ترجو الشفاء بأحداق بها مرض ومفنياً نفسه في إثر أقبحهم وواهباً عمره في مثل ذا سفها وبائعيا طيب عييش مبالبه خطر غبنت والله غبنأ فاحشأ فلو اس وواردا صفو عيش كله كدر وحاطب الليل في الظلماء منتصبأ شاب الصبا والتصابى بعد لم يشب وشمس عمرك قد حان الغروب لها وفاز بالوصل من قد فاز وانقشعت كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت ما في الديار وقد سارت ركائب من فأفرش الخد ذياك التسراب، وقل ما ربع مية محفوفاً يطوف به ولا الخدود إن أدمين من ضرج

لقلبك يـومـا أتعـبـتـك المناظر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر

فمن المطالب، والقسيل القاتل ؟

أنت القــتـيل عا ترمى، فــلا تصب تَوقَّــه، إنه يرتد بالعطب فهل سمعت بسرء جاء من عطب ؟ وصفأ للطخ جمال فيه مستلب لو كنت تعرف قدر العمر لم تهب بطيف عسيش من الآلام منتهب ترجعت ذا العقد لم تغبن ولم تخب أمامك الورد صفوا ليس بالكذب لكل داهيسة تدنى من العطب وضاع وقتك بين اللهو واللعب والضي في الأفق الشرقي لم يغب عن أفقه ظلمات الليل والسحب ورسل ربك قد وافتك في الطلب تهواه للصب من سكني ولا أرب ما قاله صاحب الأشواق في الحقب غيلان أشهى له من ربعك الخرب أشهى إلى ناظرى من حدك الترب

منازلا كسان يهسواها ويألفها فكلمسا جليت تلك الربوع له أحيا له الشوق تذكار العهود بها هذا وكم منزل في الأرض يالفه ما في الخيام أخو وجد يريحك إن وأسر في غمرات الليل مهتدياً وعاد كل أخي جبن ومعجزة وخذ لنفسك نوراً تستضيء به فالجسر ذو ظلمات ليس يقطعه

أيام كان منال الوصل عن كثب يهوى إليها هوى الماء فى صبب فلو دعا القلب للسلوان لم يجب وما له فى سواها الدهر من رغب بشته بعض شأن الحب، فاغترب بنفحة الطيب لا بالنار والحطب وحارب النفس لا تلقيك فى الحرب يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب إلا بنور ينجى العبد فى الكرب

والمقصود: أن فضول النظر أصل البلاء.

وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبواباً من الشركلها مداخل للشيطان، فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلها. وكم من حرب جرتها كلمة واحدة. وقد قال النبى ﷺ لمعاذ: « وهل يُكِبُ الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم »(١)

وفى التسرمسذى: أن رجسلا من الأنصسار تُوفِّى فسقسال بعض الصحابة: طوبى له. فقال النبى ﷺ: « فما يدريك؟ فلعله تكلم بما لا يعنيه، أو بخل بما لا ينقصه»(٢).

وأكثر المعاصى: إنما يولدها فضول الكلام والنظر. وهما أوسع مداخل

<sup>(</sup>١) صحيح لشواهده

أخرجـه أحمد من طرق عن معـاذ بن جبل رضى الله عنه مرفـوعا ٥/ ٢٣١و٢٣٦ و ٢٣٧ والترمذي ٢٦١٦ وقال هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجه ٣٩٧٣ ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) أخرجـه الترمــذى رقم ٢٣١٦ من طريق الأعمش عــن أنس وقال هذا حديــث غريب قلت: وسنده منقطع إذ أن الأعمش لم يسمع من أنس رضى الله عنه .

الشيطان. فإن جارحتيه ما لا يملان، ولا يسأمان، بخلاف شهوة البظن، فإنه إذا امتلاً لم يبق فيه إرادة للطعام.

وأما العين واللسان فلو تركا لم يفترا من النظر والكلام ، فجنايتهما متسعة الأطراف. كثيرة الشعب. عظيمة الآفات.

وكان السلف يحذرون من فيضول النظر، كما يحذرون من فضول الكلام، كانوا يقولون: ما شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان.

وأما فضول الطعام: فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصى، ويثقلها عن الطاعات، وحسبك بهذين شراً. فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام وكم من طاعة حال دونها ؟. فمن وقى شر بطنه فقد وقى شراً عظيماً.

والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام ، ولهذا جاء في بعض الآثار « ضيقوا مجارى الشيطان بالصوم » وقال النبي ﷺ: « ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطن »(١).

ولو لم يكن في الاستلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل، وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده، ومَناه وشهاه، وهام به في كل واد. فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت، وطافت على أبواب الشهوات، وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت.

<sup>(</sup>١) صحيح أخرجه أحمد (٤/ ١٣٢) وانظر الكلام عليه في التسهيل.

وأما فضول المخالطة: فهى الداء العضال الجالب لكل شر، وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة. وكم زرعت من عداوة، وكم غرست فى القلب من حزازات تزول الجبال الراسيات ، وهى فى القلوب لا تزول ، ففى فضول المخالطة خسارة الدنيا والآخرة، وإنما ينبغى للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة .

ويجعل الناس فيها أربعة أقسام: متى خلط أحد الأقسام بالآخر، ولم يميز بينهما دخل عليه الشر.

أحدها: من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه فى اليوم والليلة، فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام، وهذا الضرب أعز من الكبريت الأحمر، وهم العلماء بالله وأمره، ومكايد عدوه، وأمراض القلوب وأدويتها الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه. فهذا الضرب فى مخالطتهم الربح كل الربح.

القسم الثانى: من مخالطته كالدواء، يحتاج إليه عند المرض. فما دمت صحيحاً فلا حاجة لك فى خلطته، وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم فى مصلحة المعاش، وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء ونحوها فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من:

القسم الثالث: وهم من مخالطت كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه .

فمنهم من مخالطته كالداء العضال، والمرض المزمن، وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا، ومع ذلك فلابد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما، فهذا إذا تمكنت منك مخالطته واتصلت ، فهي مرض الموت المخوف.

ومنهم من مخالطت كوجع الضرس يشتد ضربه عليك فإذا فارقك سكن الألم.

ومنهم من مخالطته حمى الروح، وهو الشقيل البغيض العقل، الذى لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها، بل إن تكلم فكلامه كالعصى تنزل على قلوب السامعين، مع إعجابه بكلامه وفرحه به، فهو يُحدِث من فيه كلما تحدث، ويظن أنه مسك يطيب به المجلس، وإن سكت فأثقل من نصف الرحا العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض، ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر.

ورأيت يوماً عند شيخنا قدس الله روحه رجلا من هذا الضرب والشيخ يحمله، وقد ضعفت القوى عن حمله، فالتفت إلى وقال: مجالسة الشقيل حمى الربع. ثم قال: لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى، فصارت لها عادة .

أو كما قال.

وبالجسملة: فمخالطة كل مخالف حمى للروح، فعرضية ولازمة، ومن نكد الدنيا على العسبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب. وليس له بد من معاشرته ومخالطته فليعاشره بالمعروف، حتى يجعل الله له من أمره فرجاً ومخرجا.

القسم الرابع: من مخالطته الهلك كله ومخالطته بمنزلة أكل السم. فإن اتفق لآكله ترياق، وإلا فأحسن الله فيه العزاء، وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم الله. وهم أهل البدع والضلالة، الصادون عن سنة رسول الله عليه الداعون إلى خلافها. الذين يتصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فيجعلون البدعة سنة، والسنة بدعة، والمعروف منكراً، والمنكر معروفاً.

إن جردت التوحيد بينهم قالوا: تنقصت جناب الأولياء والصالحين، وإن جردت المتابعة لرسول الله عليه قالوا: أهدرت الأثمة المتبوعين ، وإن وصفت الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله من غير غلو ولا تقصير قالوا: أنت من المشبهين .

# ﴿ معانى مفردات السورة الكريمة ﴾

| الشيطان، والوسوسة الحديث الخفى |             |
|--------------------------------|-------------|
| الشيطان يخنس (يختفى) عند ذكر   | الْوَسُواسِ |
| الله، والخناس كثير الاختفاء    | الْخَنَّاسِ |
| يحدث في النفس                  | يُوسُوسُ    |

#### الخاتهة

بهذا ينتسهى هذا المختصر اللطيف لتفسير جزء عم أسأل الله أن ينفعنا به والمسلمين وأن يجعله فى موازين حسناتنا يوم نلقاه، وما كان فيه من صواب فمن الله وحده فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وما كان فيه من خطأ فمن نفسى ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، وجزى الله خيراً من أسدى إلينا نصيحة أو قدام لنا معروفاً وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين

كتبه

أبو عبد الله مصطفى بن العدوى

747

تفسير سورة البيِّنة....

#### الصفحة الموصوع ٣ مقدمة المؤلف . تفسير سورة النبأ . . . . . . . . . . تفسير سورة النازعات.... 24 49 تفسير سوزة عبس.٠٠٠٠٠٠ تفسير سورة التكوير . . . . . . . 01 تفسير سورة الانفطار . . . . . . . Vo. تفسير سورة المطففين. . . . . . . . . . . 10 تفسير سورة الانشقاق. . . . . . . . . . . . 1.4 تفسير سورة البروج. . . . . . 119 تفسير سورة الطارق..... 120 تفسير سورة الأعلى . . . . . . . . . . . . 189 تفسير سورة الغاشية . . . . . . . 174 تفسير سورة الفجر . . . . . . . . . . . . . 111 تفسير سورة البلد. . . . . . . . . . . . . . . . . 111 تفسير سورة الشمس.... 119 تفسير سورة الليل..... 190 7.4 تفسير سورة الضحي. . . . . 7 . 9 تفسير سورة الشرح. . . . تفسير سورة التين..... 111 تفسير سورة العلق. . . . . . . . . . . . . 774 141 تفسير سورة القدر . . . . . .

| ألصفحة      |                                       |             | الموصوع           |           |              |    |
|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|----|
| 727         | , • • • • •                           | • • • • •   |                   | الزلزلة.  | تفسير سورة   |    |
| 7 2 9       |                                       |             |                   | العاديات  | تفسير سورة   |    |
| 704         |                                       |             |                   | القارعة.  | تفسير سورة   |    |
| Yoy         |                                       |             |                   | التكاثر.  | تفسير سورة   |    |
| 777         |                                       | ,           | • • • • • • • •   | العصر.    | تفسير سورة   |    |
| 470         |                                       |             |                   | الهُمزة.  | تفسير سورة   |    |
| 779         | ••••                                  |             |                   | الفيل     | تفسير سورة   |    |
| 7.1         |                                       |             |                   | قريش.     | تفسير سورة   |    |
| 410         |                                       |             |                   | الماعون.  | تفسير سورة   |    |
| 797         |                                       | •••••       |                   | الكوثر.   | تفسير سورة   |    |
| 790         | • • • • • •                           |             |                   | الكافرون  | تفسير سورة   |    |
| 797         |                                       |             |                   |           |              |    |
| ۳.۱         | • • • • • •                           |             |                   | المسد     | تفسير سورة   |    |
| ۳.0         |                                       |             | ں                 | الإخلاص   | تفسير سورة   |    |
| 711         | • • • • •                             |             |                   | الفلق     | فسير سورة    | ڌ  |
| 710         | ود                                    |             | بها شر الحاسد     |           |              |    |
| 474         |                                       | • • • • •   |                   | الناس     | فسير سورة    | تا |
| ٣٢٣         | • • • • • •                           | شيطان       | بها العبدُ من ال  | نی یحترز  | * الأحراز ال | ¥  |
| <b>70</b> . | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             | • • • • • • • • • | • • • •   | لخاتمة       | .1 |
| 401         |                                       | • • • • • • |                   | • • • • • | الفهرس       | و  |